

سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر

السنة الرابعة والثلاثون

رمضان ١٤٣٥هـ

عدد: ۱۲۳

# بين التربية والقانون

0000000000000

د. علي القريشي

#### علي القريشي

- \* من مواليد البصرة (العراق).
- \* دكتوراه في أصول التربية من جامعة عين شمس، القاهرة.
  - \* بكالوريوس في القانون من جامعة البصرة.
- \* عمل في جامعات الجزائر وليبيا والأردن وسلطنة عمان.
  - \* شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.
    - \* رئيس مركز التغيير للدراسات والإعلام.
    - \* عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين.
      - \* يعمل حالياً أستاذاً في جامعة بغداد.
    - \* له عدد من الكتب المنشورة، منها:
    - التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي.
      - الغرب ودراسة الآخر.
      - المسلمون والآخر، حوار لا صدام.
    - توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية.



#### سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر ص. ب: ٨٩٣ الدوحة – قطر

#### من شروط النشر في السلسلة

- أن يهتم البحث بمعالجة قضايا الحياة المعاصرة، ومشكلاتها، ويسهم بالتحصين الثقافي، وتحقيق الشهود الحضاري، وترشيد الأمة، في ضوء القيم الإسلامية.
  - أن يتسم بالأصالة، والإحاطة، والموضوعية، والمنهجية.
    - أن يشكل إضافة جديدة، وألا يكون سبق نشره.
- أن يُوثق علميًا، بذكر المصادر، والمراجع، التي اعتمدها الباحث مع
   ذكر رقم الآيات القرآنية، وأسماء السور، وتخريج الأحاديث.
- أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي، والسياسي،
   ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق.
- يفضل إرسال صورة عن البحث، لأن المشروعات التي ترسل
   لا تعاد، ولا تسترد، سواء اعتمدت أم لم تعتمد.
  - ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث.
    - تقدم مكافأة مالية مناسبة.

هذا الكتاب. محاولة حادة لتحديد الذاكرة، وتنقيتها مما لحق بها من شبهات، وإعادة إبصار أبعاد الانسجام والتناسق والتكامل بين البناء التربوي والنظام القانوني، وما تتمتع به التشريعات المتأتية من الوحي من قدسية واحترام تجعل المسلم يخف لتطبيقها.. فالبناء التربوي والنظام القانوني ينطلقان من مشكاة واحدة، يتعاضدان ويتشاركان في الضبط الاجتماعي.

لقد مُنيت بالفشل الذريع سياسة الفصل بين القيم التربوية الأعلاقية واعتبارها شأناً ذاتياً يسكن ضمير الإنسان، بعيداً عن واقعه، وبين التشريعات والقوانين الناظمة للدولة والمحتمع، ذلك أن تعدد مصادر التلقي لا ينتج إلا الشخصية المشوَّهة المهزوزة، ويؤدي إلى التفلت من التشريعات المناقضة للقيم التربوية والأخلاقية.

وليس أقل من ذلك إشكالية تلك الممارسات المتعسفة والعابثة في تطبيق الشريعة، على شكلٍ لا يقره عقل ولا دين، ولا يقوم على أي قدر من فقهٍ أو علم، أو على الجانب الآخر الانسحاب من الحياة وتكاليفها باسم التربية الروحية.

وبتلك الممارسات المشوهة نكون أكثر عداوة وتنفيراً من الإسلام، من أعدائه.

وسوف يستمر إنسان اليوم العيش برأسين وحسد واحد، تتملكه الحيرة والارتباك والتبعثر في الولاء والانتماء، فمن جهة تنفّره صور التدين المغشوش، سواءً في التعامل مع القيم التربوية، التي أسيء فهمها، أو مع ما يسمى تطبيقات الشريعة، بشكل متعسف وعشوائي، أو صور استخدام الإسلام وتوظيفه من قبل السلطان الظالم للاحتفاظ بالسلطة وشرعنة ممارساتها، أو استخدام الإسلام وتوظيفه كمسوغ في المغالبة على السلطة، الأمر الذي لا يقل تحيزاً وتعسفاً وتشويهاً.



www.sheikhali-waqfiah.org.qa : موقعنا على الإنترنت www.Islamweb.net

البريد الإلكتروني: E.Mail:M\_Dirasat@Islam.gov.qa

## بين التربية والقانون

د. علي القريشي

## الطبعة الأولى رمضان ١٤٣٥هـ

#### حزيران (يونيو) - تموز (يوليو) ١٠١٤م

على القريشي.

بين التربية والقانون.

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ٢٠١٤م.

٢١٢ص، ٢٠سم - (كتاب الأمة، ١٦٣)

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ١٠٥ / ٢٠١٤

الرقم الدولي (ردمك): ٤ - ٨٩ - ٩٢ - ٩٩٢٧ - ٩٧٨

أ. العنوان ب. السلسلة

#### حقوق الطبع محفوظة

#### لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

www.sheikhali-waqfiah.org.qa www.Islamweb.net

E. Mail: M\_Dirasat@Islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت :

البريد الإلكتروني:

ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها

## بِسْ اللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْدِ

يقول تعالى:

و كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْأَذْنَ وَالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْمَانِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ وَالْأَذْنُ وَاللَّانِ وَالْأَنْفِ وَالْأَذْنُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن بِالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ أَدُ ... الله المائدة: ٤٥)

إدارة البحوث والدراسات الإسلامية



ا إعادة تشكيل العقل المسلم في ضوء معرفة الوحي احياء مفهوم فروض الكفاية وتأكيد أهمية التخصص المساهمة في بناء النخبة الراشدة

وإشاعة الوعى بأهمية

المنهج السنني

0 := 5 0 الصلوة الاسلامية الجنودوالتطرف الرؤية الإسلامية نْحو قِرادَة نصية في بَلاغَةً لِلْرَآنِ وَلَحْدِثُ مسلمو تايلاند التاريخ .. والمستقبل 000000000000000000

## ثلث قرن من العطاء ..

## تقديم

#### عمر عبيد حسنه

الحمد لله، الذي حلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبـل الوريـد، يقـول تعـالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَرُ مَا نُوسُوسُ بِهِـ، نَفْسُكُمْ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ لَنْهَا إِذْ يَنْلَقَى ٱلْمُتَاقِقِيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ اللَّهَالِ فَيدُ ﴿ وَتَحَدَّلُ ﴿ وَنَا اللَّهَالِ فَيدُ لَهُ اللَّهَالِ فَيدُ لَهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق:١٦-١٨).

هذه الإحاطة الشاملة والدقيقة بعلم الإنسان ومعرفة أمشاجه ومكوناته، قابلياته واستعداداته، والنفاذ إلى كنهه ومخبوءات نفسه ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَنْ مُشَمِّمُ ﴾، هذه الإحاطة العلمية بحذا المخلوق اللغز، الذي تاه وحار بفهمه وفك شفرته ورموزه والإحاطة بخارطته ومعرفة دواخله العلماء والمفكرون والفلاسفة، لا يمكن أن تتحقق إلا من حالق هذا الإنسان، يقول تعالى: والفلاسفة، لا يمكن أن تتحقق إلا من حالق هذا الإنسان، يقول تعالى:

فخالق الإنسان هو الأعلم به وبما يصلحه، حتى الملائكة المقربون اقتصر حد علمهم على تخوفهم من إفساده في الأرض، فقالوا: ﴿ أَيَّمَ لَ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾؟ فأحابهم الله بما يدل على شمول علمه: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠)، فقد يقرأ المخلوقون، بمن فيهم

الملائكة، جانباً بسيطاً أو بعداً واحداً من أبعاد الإنسان، من أمشاجه، ولكن تغيب وتخفى عنهم أبعاد كثيرة.

وسيبقى هذا الجرم الصغير، الذي انطوى فيه العالم الأكبر، وسُخُر له الكون، من بين سائر المخلوقات، لغزاً معقَّداً، سواء على المستوى العضوي البيولوجي أو النفسي السيكولوجي.. وما بلغته البشرية حتى اليوم من تراكم علمي ومعرفي في علوم الإنسان من خصائص وصفات إنسانية مشتركة لا يتحاوز الهامش، ويبقى المجهول أكبر بكثير من المعلوم؛ إننا بذلك نكتشف جهلنا بالإنسان، فكل إنسان عالم قائم بذاته، ولو تماثل وتشارك مع غيره.

لذلك نسارع إلى القول: إن مفاتيح شخصية هذا المخلوق المعقَّد المركب، التي تساعد على فهمه وقراءة شخصيته وكيفية التعامل معه مركوزة في وحي الخالق، فهو أعلم بما يصلحه وما يفسده، أعلم بدوافعه ونوازعه، بوسائل تزكيته نفسه وعوامل تدسيته، يقول تعالى: ﴿ وَتَقْرِبُ مَن دَسَّنْهَا ﴾ فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ﴾ وقد أَقْلَحَ مَن زُكَّنَهَا فَهُ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ (الشمس:٧-١٠).

لذلك، فالتيه والضلال عن هدى الله وغياب أبجدية الوحي في قراءة الإنسان يؤدي إلى التيه والضياع في وضع مناهج تربيته وتشريعات ضبط سلوكه؛ وما مصير الكثير من الفلاسفة والمفكرين، الذين فقدوا بوصلة الوحي فانتهوا إلى ما انتهوا إليه عنا ببعيد.

والصلاة والسلام على الرسول الموحى إليه، المعلم المربي، الذي بُعث في الأميين ﴿ رَسُولًا مِنْهُمُ مَ الْمَكِنْبَ الْمُعَيْنِ وَرُزَكِمِهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَكِنْبَ وَالْمُهِمُ الْمَكِنْبَ وَالْمُهُمُ الْمَكِنْبَ وَالْجَمَعَة : ٢).

ولعل الأمر الجدير بالنظر هنا أن الرسول القدوة الذي نيط به مباشرة التعليم والتربية والتزكية، مؤيد ومسدد بالوحي، وهو ابن مجتمعه، ابن قومه: ومنهم والتربية والتزكية، مؤيد ومسدد بالوحي، وهو ابن محتمعه، ابن قومه: ومنابع لذلك فهو أكثر دراية بمشكلاتهم ومعاناتهم وضلالهم وما يصلح لهم، وما أفسدهم ويفسدهم. هو رسول منهم، هو بشر من البشر، يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ويتصف بصفات البشر، بدوافعهم ونوازعهم، إلا أنه يوحى إليه؛ وهو ببشريته ومعرفته بعلل الناس ومجتمعاتهم مؤهل لأن يكون قدوة للإنسان في جميع أنشطته، فهو المثل الكامل، الذي حسد قيم الوحي في جميع الجالات والمسالك الحياتية، ولولا تلك البشرية لما أمكن أن يكون قدوة للبشر؛ إذ كيف يكون قدوة من لا يحس إحساس البشر، ولا يطيق طاقة البشر، ولا يعيش حياة البشر؟ فهو المربي المزكي، الذي يقدم الأنموذج من حياته وأخلاقه، في شتى الجالات، مستهدياً بمدي الوحي، ورعاية الله، الذي حياته وأخلاقه، في شتى الجالات، مستهدياً بمدي الوحي، ورعاية الله، الذي

والتربية بالقدوة أعلى أنواع التربية، وأبلغها تـأثيراً، وأقومها منهجاً، وأصدقها قولاً.

والتربية بكل تعاريفها ومدلولاتها هي الآداب والأخلاق والقيم السلوكية، التي تطبع حياة الإنسان، وتعده للتعامل مع الحياة، بكل أبعادها وآفاقها، بشكل سليم، وتؤهله للمصير الطيب، وفق معطيات الوحى ومسالك النبوة.

وبعد:

فهذا «كتاب الأمة» الثالث والستون بعد المائة: «بين التربية والقانون»، للدكتور علي القريشي، في سلسلة «كتاب الأمة»، التي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، في سعيها الدائب لإعادة صياغة الشخصية المسلمة في ضوء هدايات الوحي، ووفق قيمه المعصومة، واستهداء بسلوك الرسول القدوة في واقتفاء بحياة الأصحاب في القرون المشهود لها بالخيرية والعدالة، ومواجهة صور الغلو في الدين، والانحراف بقيمه، والتأويل الباطل لنصوصه، والتشويه المتعمد وغير للتعمد لتنزيله على الواقع بفقه قليل وعقل عليل.

لقد باتت الحاجة ماسة اليوم، ونكاد نقول: إنها تشكل أولوية الأولويات جميعاً، إلى تصويب الفهوم المعوجة لقيم الدين، التي كادت تستقر بأذهان كثير من البسطاء، ومواجهة التدين المغشوش، والتشويه المنفّر لصورة الإسلام، ومحاولات بعض الجماعات والتحزبات احتكار مفاهيمه، وفرضها على الأمة على أنما هي الدين، على الرغم من كل المصائب التي تحملها، حيث لا بد أن نعترف، بعد هذا النياب المذهل للعلماء العدول من كل حلف، الذين يحملون قيم الدين وينفون عنه الخبث والعوج، أن صورة الإسلام باتت مهتزة في كثير من الجالات، حتى في الداخل الإسلامي، كنتيجة لهذه الممارسات الجاهلة أو الاختراقات الماكرة.

لقد غابت أو غُيبت صورة المسلم، الذي يثير الاقتداء بسلوكه، ويغري بالاتباع، ويقدم أنموذجاً متميزاً مختلفاً عما حوله، في كل شؤونه وأنشطته؛ لقد

أصبح الكثير منا لا يختلف عن الآخرين إلا بالعناوين، أما المضامين والمسالك والتعاملات فهي واحدة تقريباً، بل لعلنا نقول، مع الأسف: إن المعادلة الصعبة ومخاطر الفتنة أن أفراداً من غير المسلمين يعملون في الواقع بما تقتضيه القيم والأخلاق الإسلامية ولو لم يشهدوا أن «لا إله إلا الله»، وبعض من يشهدون: أن «لا إله إلا الله»، التي تشكل عتبة الدخول للإسلام، لا يعملون بمقتضاها! فكيف لنا أن نقراً الصورة بابجدية صحيحة، وأن نحيط بعلمها، وندرك أسبابها، ونعيد النظر والمراجعة لمناهجنا ووسائلنا وأدواتنا وأولوياتنا، ونحدد

أسباها، ونعيد النظر والمراجعة لمناهمتنا ووسائلنا وأدواتنا وأولوياتنا، ونحدد مواطن الخلل التربوي، ونستهدي في الترميم وإصلاح العطب بقيمنا وتراثنا، لنعيد الصياغة ونصلح الخلل، ونزيل الركام عن صورة وحقيقة المسلم، ونستطيع أن نقدم للعالم اليوم، وهو أحوج ما يكون، إنساناً حديداً يمثل القيم الإسلامية ويمثل الأخلاق الإسلامية، التي تمحضت البعثة النبوية لبنائها وإتمامها: «إنَّمَا بُعِثْتُ لِأَنَمَّمَ مَكَاوِمَ الأَخْلاقِ» (أخرجه البيهقي).

لقد بات من الأهمية بمكان أن يفقه العاملون، في حقىل الاجتهاد والتحديد والدعوة والعمل الإسلامي، مقاصد الدين، ويفقه وا العالم من حولهم، ويحسنوا اختيار وسائلهم وتقديرهم للأمور ضمن توفر مجموعة من التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأولاً وقبل كل شيء إبصار مقاصد الدين، وربط إنفاذها بحدود الاستطاعة، مناط التكليف، والوقوف بجرأة، وبكل الوسائل المشروعة، بعيداً عن الجاملات أو المعاذير أو النزوع العاطفي، لبيان فساد الفهوم السائدة وعجزها وقصورها عن انتشال المسلم

اليوم، أو الإنسان اليوم، والحيلولة دون تلك الفهوم المعوجة، التي باتت تأخذ طريقها إلى الناس، بذريعة الخوف على الإسلام، أو الخوف على تحلل الصفوف، أو الخوف من تفرق المسلمين وتبصير الأعداء بعللهم وأمراضهم وانحرافاتهم!!

وعزاؤنا في إيماننا أنه مهما لحق الأمة المسلمة والإنسان المسلم من الإصابات وعلل التدين ومحاولات المكر به وبدينه فإن الأمة بمحموعها ومن خلال عزائم أفرادها قادرة على معاودة النهوض، بما تمتلك من قيم تربوية وتشريعية معصومة، وبما تمتلك من إمكان حضاري وتجربة تاريخية متميزة، وتراث غني بعطائه وتنوعه، إضافة إلى استمرار وجود الطائفة، التي أخبر عنها الصادق المصدوق القائمة على الحق، التي تجسد القيم والأحلاق الإسلامية في حياتها، بقوله: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ، لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَفْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» (أحرجه مسلم).

هذه الطائفة تشكل وسيلة النقل الصحيح والفهم السليم لقيم الدين وتحسيده في حياتها، وتشكل خمائر اجتماعية تساهم بإعادة صياغة المسلم كفرد، والمجتمع والأمة، هذا علاوة على أن الأمة، بشكل عام، حاملة الرسالة الخاتمة والنص الإلهي السليم إلى العالم، تأبى الانقراض والموت؛ والاستقراء للتاريخ الحضاري يدل على أن كثيرة تلك الحضارات، التي سادت ثم بادت، عدا الأمة والحضارة الإسلامية، فإنها قد تمرض ويصيبها الوهن الحضاري وتلحق بسلوكها العلل والإصابات والأمراض، لكنها سرعان ما تنهض، بما تمتلك من

قيم تربوية، فتعيد صياغة الإنسان، فالله لم يسلط عدوها عليها تسليط استفصال وإبادة وإنما هي منبهات حضارية وعقوبات على معاص وقعت بها لتووب إلى رشدها، قال تعالى: ﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ... ﴾ (آل عمران: ١١١).

وهذا، بقدر ما يشكل تفاؤلاً وعزاءً وأملاً في التحاوز والنهوض واقتحام العقبات بقدر ما يتطلب من جهد واجتهاد ووسائل ناجعة في تجديد العزائم وجمع الطاقات واسترداد الفاعلية وإعادة صياغة الشخصية المسلمة وفق قيم الوحى ومتطلبات العصر.

وتبقى الإشكالية الكبرى، بعد أن صارت الأمة إلى ما صارت إليه من التقهقر والتراجع والتخلف والسقوط الحضاري، على الرغم من الإمكان، الذي تتوفر عليه، من النص الإلهي الصحيح، الذي ورد بطريقة علميه تفيد اليقين (التواتر) وتجربة النبوة التاريخية، كما تتوفر على البيان النبوي الخالد، الذي خضع لأدق مناهج النقل والتوصيل، والسيرة النبوية، وحياة الصحابة الكرام، التي حسدت معطيات الوحي في مسالك الناس، والتحربة الحضارية التاريخية، التي أورثت هذا التراث العظيم... تبقى الإشكالية الكبرى والسؤال الكبير: كيف نُبصر الأدوات والوسائل والمناهج، ونسترد بوصلة الوحي في الهداية، ونضع وبذلك نفقه الوحي ومقاصده، ونفهم الواقع والعصر واستحقاقاته، ونضع وللخطط التربوية لإعادة صياغة الإنسان الجديد المتحدد، الذي يغري بسلوكه ويدعو الناس بإثارته الاقتداء.

فقد تكون الإشكالية الكبرى اليوم: غياب أبجدية فقه النص، بطبقاته كلها، وعدم استصحاب التراث بتنوعاته وحالاته، والقدرة على تجريده من ظروف الزمان والمكان وتوليده في كل زمان ومكان، تحقيقاً للحلود، وعدم القدرة على الإنساج، وغيباب التخصيصات العلمية والمعرفية، الستي لم توفرها مؤسسات التربية، لفهم الواقع وحسن تقدير استحقاقاته، الأمر الذي أدى إلى العبث بتنزيل نصوص الوحي على الواقع، والعبث أيضاً بحسن احتيار مواقع الاقتداء في السيرة، المناسبة لواقع الناس، والخلط بين الاستطاعة وحدود التكليف.... تلك الفهوم والمعطيات التربوية الثقافية المشوّهة تشكل الإصابة الكبرى، والعقبة التي تتحدى في اقتحامها.

ومهما حاولنا أن نجهد أنفسنا في بيان محاسن القيم التربوية الإسلامية ومرونتها التشريعية ونماذجها القضائية والقانونية، دون القدرة على تجسيدها في حياة الناس، وتحويلها من منابر الوعظ والإرشاد المعلقة فوق رؤوس الناس إلى واقعهم ومسالكهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم اليومية، فنخشى، شيئاً فشيئاً، أن تفتقد قيمتها وتضعف القناعة بما على أيدينا، فتسهل عملية تشويهها من قبل خصومنا أو أعدائنا، حيث ما نزال نعيد ونزيد عن عظمة تاريخنا وتراثنا وقيمنا دون أن نمتلك القدرة على ترجمة هذا الكلام إلى واقع محسوس في حياة الناس، ولا تخرج الجهود عن محاولة لتغطية الفشل والتحلف وسوء التقدير ومعالجة مركب النقص، الذي نعاني منه.

فما الفائدة إذا كنا نمتلك أعظم القيم وأغناها تجربة وعطاء ومع ذلك نقف عاجزين عن تصنيع حياة الناس وسلوكهم بها؟! فحياتنا تحولت

إلى شعبارات وعناوين براقة، أما المضامين والأعمال فمحزنة: «اقرأ تفرح، حرب تحزن».

وقد يكون من شديد البلاء وسوء الفتنة وفساد الأدب والتربية ما أصبحنا نراه ونقرأه ونشاهده من التطاول والادعاء واستمرار محاولات الغش في التنظير، والقفز من فوق الحقائق، والتكسب بالقيم الإسلامية، سواء بالفكر أو بالفقه! لقد بلغت الجراءة على الحق وسوء الأدب مع الناس ومحاولات التطاول على الفكر وأهله أن يكتفي بعض الأدعياء، الذين لا يمتلكون من العلم والأهلية والتخصص إلا الانتساب إلى حزب مذيًل بالإسلامي، أو أن يكون عضواً في جماعة ترفع شعار وراية الإسلام، بذلك الانتماء، فيعطي نفسه الحق بإصدار الأحكام الشرعية، وإسقاطها على رؤوس الناس، وأخدهم بحا، والعبث في تطبيقها، وتشويهها(!) وبدل أن تربي بعض هذه الجماعات والأحزاب أعضاءها على أهمية التخصص والمعرفة للحكم على الأشياء، وتربي على أدب للعرفة والفقه، أصبحت ميداناً للتطاول والجرأة على دين الله وللسالك الفاسدة والتربية الشاذة(!!) فأين القيم التربوية من واقع الكثير عمن يرفع شعارات الإسلام؟!

وقد يكون من المفيد هنا أن نؤكد أن هذا الإنسان (ذلك المجهول) الإنسان الأمشاج -كما أسلفنا- الذي ينطوي فيه العالم الأكبر:

وقيك انطَوَى العالمُ الأكبرَ العَالَمُ الأكبرَ العالمُ الأكبرَ العالم الأكبر، بكل مكوناته وتعقيداته وأسراره وأغواره، هذا المخلوق لا يمكن لنا، مهما حاولنا، الإحاطة بعلمه، لا عضوياً ولا نفسياً، ولا أبعاد

إمكاناته وطاقاته الهائلة، وبالتالي سوف تبقى وسائلنا في التربية وصناعة الإنسان قاصرة عن تحقيق الكثير من غاياتما.

ولعل معظم أسباب الفشل والضياع التربوي، الذي عانت منه الفلسفات والمذاهب والعقائد والنظريات التربوية هو إضاعة بوصلة الوحي الإلهي، تلك البوصلة التي حاءت ثمرة لعلم الله الخالق الشامل، الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، تلك البوصلة التي تشير لنا إلى طرائق التزكية والطهارة والحياة الطيبة، وتحذرنا من مزالق التدسية والفساد وسفك الدماء وحياة الضنك!

هذا إضافة إلى أن الإنسان، هذا المخلوق العجيب، الذي تعتبر تربيته (صناعة) من أصعب الصناعات، بل تربيته من الصناعات الثقيلة: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (المزمل: ٥)، لا يمكن أن يُقاد من حارج نفسه، من حارج قناعاته، أن يُقاد بالاغتصاب والإكراه والإحبار؛ لأن ذلك يتنافى مع تكوينه وخُلْقه.

كما أنه لا يمكن أن يوكل أمر الإنسان وضبط سلوكه لنفسه أو لضميره أو لرقابته الذاتية فقط، فنفسه مهيأة للنزوع إلى الفساد في الأرض وسفك الدماء: ﴿ قَالُواۤ الْبَعْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَدِسَفِكُ الدِماءَ فَالدَماءُ وَالْمَاءُ اللهِمَاءُ اللهِمَاءُ اللهِمَاءُ اللهِماءُ فَيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَدِسَفِكُ الدِماءُ الموصل للفلاح، في الوقت ذاته مؤهلة لفعل الخير وممارسة الصلاح والإصلاح الموصل للفلاح، وتتسامى في ذلك لدرجة تتجاوز رقابتها الذاتية وتشكيلها للسلوك ضبط القانون: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا لَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن دَسَنها ﴾.

لذلك كله، كان لا بد أن تتمحور مناهج التربية حول بناء قناعة ذاتية، وإيمان بدور القيم التربوية ونجاعتها، وأهمية تربية الوازع الداخلي، وإنضاج الضمير الفردي؛ تنمية الفطرة السوية ولجم الغريزة المنفلتة، مع إدراك أهمية أن لا يكون الكلام بحرداً عن مقاصد وأهداف واضحة، واستشعار أهمية الاضطلاع برسالةٍ تحقق سعادة الإنسان وتضمن له المصير الخير والحياة الطيبة، وربطها بالثواب، وانطلاقها من الإيمان برقيب السموات والأرض، الذي يعلم السر وأخفى، ولا يضيع عنده مثقال ذرة: ﴿ فَهَنَ يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَهِمُ أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَكًّا يَكُومُ ﴿ (الزلزلة:٧-٨)، حتى يتحرك الإنسان بمدافع ذاتي وقناعة ذاتية ووازع داخلي لفعل الخير، ولمو تخلفت الضوابط والتشريعات القانونية من خارج النفس، أو قصرت عن الرقابة والمتابعة في كثير من المواقع، إضافة إلى أهمية الإيمان بارتياد آفاق تربوية للتحاوز والخلاص والتطهر من الذنوب والإساءات والخروج والشذوذ، التي يكمن الكثير منها في دواخل النفس الأمَّارة بالسوء، حيث تعمل هذه الآفاق التربوية على تنمية الإيمان بأهمية التوبة، ككفارة وغفرانٍ وسبيلٍ للعودة إلى الاستقامة وطريق للخلاص وتحاوز الإصابات، وتحدد الطاقة الإيجابية في الحياة، وتحاوز الإحباط والتشاؤم والارتكاس.

وليس هذا كلاماً نظرياً، فقد لا يتسع المحال للإتيان على أمثلة لا تكاد تصدق، لسموها وارتفاعها بالإنسان وإنضاج ونضوج ضميره الداخلي، بشكل يكاد يُظن معه أنه ضرب من الخيال، الذي يتحاوز عالم الإنسان، بحيث

لا يحتاج معه لأي ضوابط وتشريعات إضافية من خارج النفس.. فالمسلمون في مكة تشكلت أمتهم ومسالكهم ومجتمعاتهم من خلال القناعة وتربية الوازع، وجاء سلوكهم متميزاً متسامياً، دون وجود تشريعات وقوانين ملزمة وقبل قيام الدولة، ليبقوا منارات خالدة على قدرة القيم التربوية الإسلامية على العطاء في كل الظروف والأحوال، وحتى ضمن بؤر ومناخات ومجتمعات غير إسلامية، ولو تخلفت القوانين والتشريعات عن الإسهام في الضبط الاحتماعي.

ولم يكتف الإسلام بتربية الوازع الداخلي والرقابة الذاتية، وبيان الصراط المستقيم، وترتيب الثواب والعقاب عليه، والبدء بقيادة الإنسان طواعية من داخله ومن خلال قناعاته، دون إكراه أو إجبار أو غمرة لخوف من قانون أو عقاب، البدء بالإيمان ومقتضياته، والدعوة بوسائلها، ولو تأخرت أو تخلفت الدولة لسبب أو لآخر؛ لأنها صناعة معقدة ومتداخلة، وإنها اقتضت أمشاج الإنسان ومكوناته ونزوعه إلى الشهوات والاعتداء والظلم ونفسه الأمارة بالسوء إلى وجود التشريع الملزم، بعد بناء القناعة وتأسيس الإيمان وإقامة الحجة، القانون الضابط للمسيرة، المحدد للجرائم والمخالفات، المعاقب عليها، للحم الغريزة والحيلولة دون الفساد وسفك الدماء: ﴿ قَالُوٓا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسَفِكُ الدِّمَاءَ وَيُعَدِّكُ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾.

لقد حاء خُلْق الإنسان، هذه العجينة، التي تمتلك القابليات والاستعدادات والميول والحرية والاختيار، تمتلك الفطرة والغريزة -والله أعلم بمن خلق خلق الملائكة؛ ذلك أن الملائكة مخلوقات مسرَّة مرجعة على

فعل الخير، أما الإنسان فهو المخلوق المختار من تكويني يحمل الاستعداد لفعل الخير، استحابة للفطرة، والنزوع أحياناً إلى المعصية وفعل الشر والفساد، سقوطاً في حمأة الغريزة، لذلك كان لا بد من تنميةٍ وتزكية للفطرة، وتشريع لحمايتها والحيلولة دون الخروج عليها، استحابة لضغط الشهوة: ﴿ لَينَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ ٱلْمَكْلَمِينَ(فطرة وتربية وتسابقاً في الخيرات ونمو حانب الخير على منازع الشر والحقد والحسد) فَطُوَّعَتْ لَمُ نَفْسُمُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُم فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَنْسِرِينِ ﴿ غِيرة وحقداً وحسداً وغريزة ﴾ ، فاقتضى ذلك تشريعاً رادعاً: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَاكِ كُتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّامُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفَيْس أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ۚ أَخِيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآةٍ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْسِرُا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (المائدة:٢٨-٣١)، ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْمَيْنَ بِٱلْمَدِينِ وَٱلْأَمْنَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأُذُنِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ... (المائدة: ٥٤).

من هنا نقول بضرورة ولزومية التشريع الضابط لسلوك الإنسان وعقوبته عند الخروج عن الاعتدال والاستواء، وإعادته إلى الطريق السوي، وردع الآخرين عن القيام بمثل تلك المسالك المنكرة، حال لم تُجَد معهم الوسائل التربوية.

وإن كنا نقول هنا: إن التشريعات الملزمة العادلة ذات مرجعية الوحي الإلهي من خارج النفس هي وسائل ذات أبعاد وأهداف تربوية إصلاحية تتكامل وتتعاضد وتلتقي مع التربية من داخل النفس، لذلك تعتبر العقوبة القانونية الشرعية في الدنيا كفارة عن الذنب وحبراً للشذوذ والخروج عن الاستقامة: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ طُهْرَةً لَهُ»، وبذلك يصبح السعي إلى العقوبة وتطبيق القانون، ولو تخلفت الأدلة والبيانات، مطلباً للتطهر والخلاص والتكفير عن الذنب.

والحقيقة التي لا مرية فيها أن عجينة التربية والقانون في الإسلام واحدة، عيث يصعب فصلهما؛ لأن مصدرهما واحد، وهدفهما واحد، والتربية تبقى تشكل البلازما الضرورية بالنسبة لفاعلية الضوابط القانونية واحترامها والالتزام بها.

فإذا كانت الوسائل التربوية محلها الأساس إصلاح الفرد، أساس الجمتمع، فإذا كانت القانونية الملزمة محلها الفرد والمحتمع، وحماية النظام العام؛ والأمران متكاملان.

فإذا كانت القيم التربوية متأتية من خالق الإنسان، العالم بأحواله، وكانت العقوبات والقوانين والتشريعات متأتية من نفس المصدر، يصبح الالتزام بالقيم الأخلاقية والضوابط التربوية طاعة وعبادة ومصدر ثواب وراحة واطمئنان وسكينة نفس، وتصبح الاستحابة للتشريعات والالتزام بحا والإسراع لإنفاذها طاعة وعبادة وكفارة وسبيل خلاص مما يمكن أن يلحق الإنسان من إصابات وممارسات تأتي غمرة لضعفه أو للحظات كمون إيمانه: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ

حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...» (أخرجه البخاري)، فمعاصي الجوارح واردة على بني البشر في لحظات الغفلة والذهول عن مقتضيات الإيمان والسقوط تحت ضغط الشهوة.

ويبقى الأهم توفر الانسحام بين القيم التربوية الموجّهة للسلوك والتشريعات والقوانين الضّابطة للسلوك، ليعيش الإنسان حياة هانئة، بعيداً عن القلق والتوتر والازدواجية وتعدد الولاء وتمزق الشخصية وبعثرة الانتماء.

فالإشكالية عند إنسان اليوم تكمن أو تتمحور حول التنازع بين القيم والمسالك التربوية وبين التشريعات القانونية، بسبب احتلاف مصدرها، وعندها يفتقد الإنسان السعادة وسكينة النفس والاستقرار، ويقع فريسة لحؤلاء الشركاء المتشاكسين، فيعيش مشوها، مهزوز الشخصية، مضطرب السلوك، مزدوج الانتماء والولاء؛ كل على نفسه وبحتمعه.

وقضية التعامل مع التشريعات الملزمة والقوانين الناظمة للحياة، الضابطة لمسيرتها، وآليه تنزيلها على واقع الناس باتت اليوم إشكالية كبيرة وعلى غاية من الأهمية، وخاصة التشريعات الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، وكيفية تطبيقها في المحتمعات المعاصرة أو مجتمعات المسلمين وغير المسلمين.

ونسارع إلى القول: إن التشريعات الملزمة والعقوبات الرادعة إنما وضعت في الأصل لحماية المحتمع المسلم من الفساد وسفك الدماء، وليس لإقامة المحتمع حال خلوه من القيم التربوية، لذلك فإن غياب فقه التنزيل، الذي

يتطلب تقدير الاستطاعة، مناط التكليف، أدى ويؤدي إلى الكثير من العبث بأحكام الشريعة وإسقاطها بشكل عشوائي دون فقه لمحل تنزيلها وتوفر شروط الاستطاعة، حيث ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة:٢٨٦).

هذا العبث، أفقد الكثير من أحكام الشريعة مقاصدَها وأهدافها التربوية والاجتماعية والحمائية، وبدل أن تكون حامية للجميع من الفساد وسفك الدماء تحولت لتصبح وسيلة لسفك الدماء! وهذه التطبيقات المشوهة والمغشوشة تفقد النقة فيها والإقبال عليها لحل مشكلات الناس، ولعلنا نقول: إنها تحولت على أيدي بعض الغلاة وأصحاب التفكير المعوج والتدين المغشوش من حلٍ ينتظره الناس ويأملون به للخلاص إلى التوهم أنها مشكلة تحمل لهم العنت والعذابات.

ولعل من أخطر حوانب غياب فقه الأحكام وتطبيق الشريعة اليوم ما نراه من ممارسات شاذة وجاهلة وغالية وغير إنسانية تحمل في طياتها سوء التقدير وخطورة النتائج، ذلك أن تنفيذ الأحكام وإيقاع العقوبات، كما هو معلوم، إنما هو منوط بالسلطة المسلمة، وليس شأناً فردياً ممارسه من يشاء كيف يشاء؟ لأن تلك الممارسات تحوّل المجتمع إلى لون من الفوضى والاضطراب وغياب الاختصاص والعدل وشيوع الثأر وتفشي الحقد، نتيجة سوء التقدير.

إن نصيب الفرد من خطاب التكليف، وخاصة في مسائل تنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وإيقاع العقوبات، إنما هو العمل على بناء السلطة المسلمة المؤمنة بذلك، التي تمتلك المتخصصين من الفقهاء والقضاة والجهاز التنفيذي، أما ادعاء بعض الأفراد، في حال غياب السلطة المسلمة، ألهم هم السلطة وهم الدولة، وهم الأمراء، في الوقت الذي لا يمتلكون ما تحت أقدامهم، ويدعون الاضطلاع بمسؤولية الإمامة العظمى في الأمة، ويمارسون مسؤولياتها، فذلك عبث لا يرضاه شرع ولا دين ولا عقل؛ لذلك وبدل أن يفر الناس إلى الله طلباً للعدل والنحاة من القوانين الظالمة والاستبداد والاستعباد والظلم يهربون من الإسلام وممارسات مدعيه الشاذة!! فأين الدعوة والتربية بالقدوة، التي كان عليها السلف الصالح، الذين ندعى الاقتداء بهم؟!

ونعجب أننا ندعو الناس فلا يستحيبون لدعوتنا!

إن هذا الخلل، الذي لحق بالعقل المسلم أو بالذهنية الإسلامية والذي بتنا نعاني منه على أكثر من صعيد في داخل (الذات) هو أصل الشر وأصل المآسى والتناقض والتباين التربوي والثقافي.

ففي الوقت الذي يعلق فيه كثير من الذين يرفعون شعارات الإسلام ويتحزبون لها، تطبيق أحكام الشريعة والاستجابة لتكاليفها على قيام الدولة الإسلامية أو عودة الخلافة، وبذلك يعفون أنفسهم حتى مما يقع ضمن استطاعتهم وطاقتهم من تكاليف تخص الفرد والأسرة والجماعة والمحتمع، بانتظار قيام الدولة، نجد في نفس الساحة آخرين يحملون شعارات إسلامية ويتحزبون لها ويتعسفون في التعامل مع أحكام الشريعة، ويعلنون أنه في حال غياب الدولة المسلمة وعدم تطبيق الشريعة والقانون الإسلامي فهم الدولة، وهم ولاة الأمور، وهم الأمراء، الذين يعلنون الحرب والسلم والجهاد والأسر والسبي والغنيمة وما إلى ذلك مما لا يرضى به عقل ولا نقل.

فكم هو خطير هذا الركام الثقافي، والغبش في الرؤية، والضلال في السعي، والعوج في التفكير، والقصور في الفقه، والسوء في الاقتداء، والعبث في التعامل مع قيم الوحي، الذي يحتاج إلى العلاج والعودة بالناس إلى الجادة اليضاء النقية!

وليس أمر القراءة النصفية الانتقائية لنصوص الوحي، التي تورث العبث واختلال النسب في التعامل مع القيم التربوية بأقل خطورة اليوم من العبث في تنزيل أحكام الشريعة على واقع الناس، ذلك أن الكثير اليوم لم يبصر من نصوص الوحي إلا الجانب التربوي، ومن السنن الاجتماعية إلا السنن الخارقة، التي هي من شأن الله وقدرته، ويذهب بذلك كل مذهب، بعيداً عن ضوابط الشريعة، فيقع بما وقع به الفلاسفة والزهاد والعباد والغلاة من علل تدين الأمم السابقة، وينسحب من المجتمع، ويدعه فارغاً لامتداد أنظمة وأحكام لا علاقة المنصوص الوحى ولا بمقاصده.

لذلك نقول: إن عملية المراجعة والتصويب، بعد هذا الضياع والفساد، أصبحت من الأولويات؛ والعمل على إقامة العلماء العدول، الذين يمتلكون الفقه في الدين والفهم للواقع ويستشعرون مسؤولية التصويب والمناصحة، بعيداً عن حالات التستر والجحاملة، أصبح ضرورة، أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك فقد نقول: إنه على الرغم من بقية البقية من إرث الوحي، التي تعيش عليها مجتمعات المسلمين اليوم، ما تزال تلك البقية تنقذها من كثير من

الأزمات والمخاطر، التي تعيشها المجتمعات غير الإسلامية وإنسانها المأزوم، رغم تقدم أدواتها ووسائلها وقوانينها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية.

وقد تتمحور الإشكالية، أو معضلة العاملين للإسلام ومرضهم المزمن، حول غياب ثقافة النقد والمراجعة والمناصحة بالشكل المطلوب، رغم أن المناصحة بالنسبة للمسلم مسؤولية ودين.

إن هذا الغياب الخطير سوف يزيد من التصلب، ويؤدي إلى تكريس الخطأ، ويصنف القائم بالنقد والمناصحة في جملة الخصوم، إن لم نقل الأعداء، ويجعل أعداء العمل الإسلامي هم الأقدر على توظيف النقد، والإفادة منه في إنحاك وتوهين الفاعلية، ومحاصرة العطاء، وتشويه الصورة، من العاملين للإسلام أنفسهم.

ولا شك عندنا أن ما يموج به عالم المسلمين، دون سواه، من فتن وقتل ودمار واضطرابات وانفحارات مذهبية وطائفية وغياب يكاد يكون كاملاً للنظام والقانون ولجميع القيم التربوية الإنسانية لم يأت من فراغ، وإنحا وراء ذلك أسباب خفية، وكيود وعداوات تاريخية، واختراقات إقليمية ودولية تدفعه إلى هذه المحارق، التي تأكل الأخضر واليابس، ذلك أن الاقتصار على العلاج الأمني فقط أصبح يشكل وقوداً للفتن، ويبقينا أدوات ورهائن للعبة الدول، فهل نعى الحقيقة؟

وهل أريد لعالم المسلمين أن يفتقد النظام القانوني والقيم التربوية معاً، رغم رصيده الحضاري؟ وهل يجيء انفحار الألغام الطائفية والمذهبية والقومية في

جوفه بمجرد الصدفة – حيث لا صدفة في هذه الحياة – ويُقضى على تطلعاته، ويُصبور على انه مخنون للإرهاب والإرهابين، وتُصنع الصور والشواهد والممارسات الشاذة لتأكيد ذلك، ويقتصر التعامل معه على المنطق الأمني بدل مقتضيات العقل والحكمة، وفي ذلك ممارسة إرهاب أشد وأعتى، وفي أحسن الأحوال التمكين للعنف والإرهاب والتطرف ليكون مدخلاً لمعاودة الاستبداد والاستعباد وتشريع قوانين الطوارئ وكتم الأنفاس؟!

ونعاود القول: إن مثل هذه الصور الرعيبة، التي يمر بها عالم المسلمين والتي باتت تشكل ظاهرة خطيرة تستدعي من العقلاء والفقهاء التفكير بالأسباب ووسائل معالجتها، والعودة بالناس إلى عطاء قيم الدين الصحيحة، التي ما جاءت إلا لإلحاق الرحمة بحم، وعدم ترك الموضوع لمؤسسات الأمن المحلية والعالمية، التي تزيدها اشتعالاً وأواراً، وتؤدي لاستدعاء الاستعمار والوصاية الدولية من جديد.

وبعد:

فهذا الكتاب، محاولة حادة ومقدورة لتحديد الذاكرة، وتنقيتها مما لحق كما من شبهات والتباسات وممارسات شاذة، وإعادة اللحمة بين البناء التربوي والنظام القانوني، وإبصار أبعاد الانسحام والتناسق والتكامل بين أدوات ووسائل البناء التربوي وإنضاج الضمير الذاتي وإيقاظ الوازع الداحلي والارتقاء بالرقابة الذاتية، وبين التشريعات القانونية من خارج النفس، المتأتية من مرجعية الوحى، وما تتمتع به من قدسية واحترام تجعل المسلم يخف لتطبيقها؟

لأنها بالنسبة له طاعة وكفارة: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

فمرجعية الوحي للبناء التربوي والنظام القانوني تجعلهما ينطلقان من مشكاة واحدة، يتعاضدان ويتشاركان في تحقيق الضبط الاجتماعي وحماية السلوك السوي، في خضم المحاولات المستمرة لتطويع وتمزيق الشخصية المسلمة، وتدجينها، وإخراجها عن قيمها، وتركها فريسة للصراع والتمزق، بسبب من تعدد مصادر التلقي والتحكم، وتعدد الشركاء المتشاكسين واختلافهم، وغياب التصور الحقيقي للرؤية الإسلامية في أبعاد العلاقة بين البناء التربوي والنظام التشريعي والقانوني.

وليس أقل من ذلك خطورة تلك الممارسات الشاذة والمتعسفة والعابثة في تطبيق الشريعة، تلك الشريعة التي حاءت رحمة للعالمين، على شكل لا يقره عقل ولا دين، ولا يقبله شرع ولا خُلق، ولا يقوم على أي قدر من فقه أو علم، أو على الجانب الآخر الانسحاب من الحياة وتكاليفها باسم تربية النفس وتخليصها من أدران الدنيا، وبتلك الممارسات من التدين المغشوش نكون أكثر عداوة وتنفيراً ونيلاً من القيم الإسلامية وأهلها، من كيود الأعداء واختراقهم للصف المسلم، ومحاولاتهم إبراز هذه الصور المشؤهة من التدين المغشوش.

لقد مُنيت بالفشل الذريع سياسة الفصل بين القيم التربوية الأخلاقية المتأتية من الدين واعتبارها شأناً فردياً ذاتياً يخص الإنسان ويسكن ضميره بعيداً

عن واقعه وقوانينه الاجتماعية والتشريعية، وبين التشريعات والقوانين الناظمة للدولة والمحتمع، ذلك أن تعدد مصادر التلقي والتحكم وتناقضها لا ينتج إلا الشخصية المشوهة المزدوحة المهزوزة الحائرة الممزقة الانتماء والولاء، ويؤدي إلى محاولات الهروب من التشريعات القانونية المناقضة لعقيدتما وقيمها التربوية والأخلاقية، وعلى الأخص أن هذه التشريعات ليست محايدة، بطبيعة مصدرها، وإنما هي متحيزة لمصالح واضعيها، وسبيل للتسلط والتسخير للآخرين.

وسوف يستمر إنسان اليوم العيش برأسين وحسد واحد، تتملكه الحيرة والارتباك والتبعثر في الولاء والانتماء، فمن جهة تنفَّره صور التدين المغشوش والفهم المعوج، سواء للقيم التربوية، التي أسيء فهمها، وما أورثنا ذلك من إماتة تطلعات الإنسان وقتل فاعليته ودفعه للانسحاب من الحياة، أو ما يسمى تطبيقات الشريعة، أو القانون الإسلامي، بشكل متعسف وعشوائي، أو صور استخدام الإسلام وتوظيفه من قبل السلطان الظالم للاحتفاظ بالسلطة وشرعنة ممارساتها، أو في المقابل استخدام الإسلام وتوظيفه كمسوغ في المغالبة على السلطة ومحاولات الحصول عليها، الأمر الذي لا يقل تحيزاً وتعسفاً عن توظيف السلطان الظالم، الذي يحاول أن يجعل من الإسلام مسوغاً لكل ممارساته وظلمه، وكأن قولة عَبْد اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، رحمه الله:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلا الْمُلُوكُ وَأَخْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

تقرأ أحوالنا اليوم.

والله الأمر من قبل ومن بعد.

#### مقدمة

التربية والقانون نظامان فرعيان في المنظومة الاجتماعية، ويشتركان في كونهما من أدوات توجيه السلوك وضبطه في أطر منظمة أو بشكل ضمني. وإذا كان لكل من هذين النظامين أهدافه النوعية، فإنهما يسهمان في تحقيق جوانب حيوية من الأهداف العامة للنظام الاجتماعي.

ومن الملاحظ أنّ كليهما- وتحت ظل أي نظام اجتماعي- يجتمعان في علاقة وظيفية تتباين أبعادها ومدى فاعليتها بحسب توجهات كل آيديولوجية أو نظام.

وفرضيتنا في هذه الدراسة تذهب إلى أنّ العلاقة بين التربية والقانون، في إطار النظام الاحتماعي الإسلامي، هي من الشمول والقوة والعمق ما يجعلها أكثر فاعلية في توجيه السلوك وضبطه مما هو موجود في ظل أي نظام آخر.

ولإثبات ذلك يتعين علينا الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما خصائص العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي؟
- هل ثمة منهجية خاصة لبناء العلاقة المذكورة؟ وما آليات تكوينها؟
  - ما الحقول، التي تمتد إليها هذه العلاقة؟ وما تحلياتها؟
    - ما آثار هذه العلاقة في الإطار المذكور؟

للإجابة عن هذه الأسئلة بوسعنا الاستعانة بمنهجيات الوصف والتحليل والاستنباط الفقهي والتاريخ والمقارنة. ومنهجنا الفكري العام في هذه الدراسة سيعتمد على تجلية خصوصية العلاقة بين التربية والقانون في إطارها الإسلامي، سواء على صعيد البنية النظرية للنظام الاجتماعي الإسلامي وحركيته المفترضة على أرض الواقع.

ومن الجدير بالإشارة أنّ مقولة «القانون الإسلامي» في هذه الدراسة تشمل الأحكام الشرعية الأصولية الثابتة، والأحكام الشرعية المستنبطة فقهياً والتي يمكن صياغتها على نحو مقنن.

وقيمة هذه الدراسة تتحلى في إيضاح طبيعة الإسلام بوصفه نظاماً شاملاً ومتكاملاً لا تنفصل نظمه الفرعية بعضها عن بعض، وأنّ كل نظام فرعي فيه يتعاضد ويتكامل مع النظم الفرعية الأحرى. وهذه ظاهرة تكشف عن عصوصية النظام الإسلامي وتميزه عن غيره من النظم الأحرى.

إنَّ قيمة العلاقة بين التربية والقانون في المعادلة الإسلامية تتحلى فيما يمكن أن تكشفه هذه العلاقة من خصائص أهها: العمق، والواقعية، والموضوعية، والتدبير المحكم في إدارة الفرد والجماعة ونظام الدولة، وبالنحو الذي ينضبط خلاله السلوك الإنساني ويرّشد على مختلف الجوانب الفردية والاجتماعية.

## القسم الأول

# العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي الخصائص والمنهجية

#### - مدخل:

من الأهداف الاجتماعية للتربية «تكييف» الفرد مع معتقدات الجماعة وقيمها وأعرافها واتجاهاتما، ومن ثم «دبحه» ضمن إطار ثقافتها العامة.

ومن أهدافها أيضاً ممارسة «الضبط الاجتماعي» بما يتوافق مع تلك المعتقدات والقيم والقوانين السائدة، إضافة إلى «تهيئة» الأفراد للنهوض بمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم العامة وإعدادهم «لاحترام الحقوق» والدفاع عن «الأمن العام» وصيانة المجتمع والمساعدة على حسن إدارته.

وهذه الأهداف هي ضمن ما تبتغيه القوانين أيضاً، مع اختلافٍ في الجوانب والمساحات، التي تتحرك فيها التربية ويتحرك فيها القانون، وذلك بحسب فلسفة كل نظام اجتماعي، وما يضعه من حدود لكل منهما.

فإذا كان النظام الليرالي، الذي تحكمه: «النظرية الفردية» و «مبدأ سلطان الإرادة» تنحسر في ظله مساحات التدخيل التربوي والقانوني فيما هو تفصيلي، فإن النظام الذي يعتمد «النظرية الاجتماعية» ويراعي الأبعاد المجتمعية تتوسع لديه مساحات ذلك التدخل، كما هو الحال مع النظام

الإسلامي، الذي يمتد في ظله التدخل التربوي والقانوني ليشمل حوانب مختلفة من السلوك وحقولاً متعددة من حقول الحياة، وعلى نحو تترابط في إطاره أهداف ووظائف التربية والقانون على السواء.

إذا كان الغرب ينظر إلى العدالة على أنها عمل بظاهر القانون، فإن الإسلام لا ينظر إلى العدالة بناءً على القانون في شكلانيته بقدر ما ينظر إلى الغاية المرجوة من ورائه، ألا وهي إقرار العدل(١١)، بمعناه الحقيقي.

كما أنّ التربية حين تتحدد بحالاتها في ظل النظام الغربي ولا تأخذ طابعاً شمولياً، فإن التربية في الإسلام تتعدد بحالاتها ويتسع امتدادها، فتخاطب من جهة عناصر التكوين الإنساني المتعددة (عقلاً وروحاً وجسداً ووجداناً)، وتعالج في الوقت نفسه الحقول الاجتماعية والإنسانية المختلفة (الاجتماعية السياسية - الاقتصادية - الجمالية ...)؛ كل ذلك يمنع العلاقة بين التربية والقانون، في الإطار الإسلامي، خصوصية وتميزاً.

<sup>(</sup>١) علال الفاسي: دفاع عن الشريعة (الرباط، ١٩٦٦م) ص١٢٣٠.

## خصائص العلاقة بين التربية والقانون

لتوضيح العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي لابد من كشف ما تتميز به هذه العلاقة من خصائص نتناولها فيما يأتي:

## - أولاً: التلازمية:

التربية والقانون ليسا معلقين في الهواء، بل يضمها عادة إطار اجتماعي، ويصدران غالباً عن فلسفة واحدة، كما يتحركان ويستهدفان مجتمعاً بعينه. وهذا الأمر يفرض عليهما حالة من التلازم لابد منها.

وفي الإطار الإسلامي يسرز هـذا النوع من التلازم على نحو قوي بحيث لا يوضع القانون إلا وهو متصل بالتربية، وذلك وفقاً للحالتين الآتيتين:

## أ- التلازم، مع أسبقية التربية:

إنّ نصوص الأحكام التشريعية كثيراً ما تُسبق بخطاب تربوي ونفسي، يتوجه إلى ضمير الإنسان وعقله ووجدانه، ويهيئه لاستقبال تلك الأحكام، ويعده لقبول ما يترتب عليها من التزامات، سواء صيغت الأحكام بشكل أوامر أو دعوات أو قيود أو نواهٍ أو عرمات أو ممنوعات.

والحقيقة أنّ الإسلام قد أسس ابتداءً على جملة من المعتقدات والقيم والفضائل تبناها خطابه التربوي لتكون قاعدة لحركته التغييرية. ومن المعروف أنّ الآيات والسور، التي نزلت في بدء الدعوة بمكة كانت تمثل برنابحاً في التربية، لترسيخ وتأصيل عقيدة التوحيد وبناء الذات والتربية على طهارة القلب وحسن السلوك والحث على تمثل القيم السامية، التي تشمل برّ الوالدين وصيانة حقوق الجار واحترام الآخرين والتخلص من نوازع الجاهلية وبعض قيمها وعاداتها السيئة، فضلاً عن ذم السلوكيات المنحرفة، التي تتصادم مع الفطرة. ولم تتنزل آيات الأحكام والتشريعات التفصيلية المنظمة للمحتمع وتكوين الدولة وعلاقاتها الخارجية إلا بعد استكمال ذلكم البرنامج.

وعلى الرغم من أن ثمة فوارق زمنية بين نزول الآيات والسور التربوية والآيات والسور التشريعية، كما هو الحال بالنسبة لآيات الحدود، التي امتد بعضها إلى سنوات طويلة، إلا أنّ كل ما تقدم من آيات تربوية في المرحلة المكية كان بمثابة التمهيد للمرحلة المدنية التشريعية. وحتى بالنسبة للمرحلة التشريعية فإن الأحكام التحريمية كانت تتنزل على نحو متدرج، حيث تبدأ بتحريم الأفعال، التي تنفر منها الطبائع السوية، مثل القتل والسرقة والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من الأفعال، ثم بعد ذلك تحريم الأفعال المرتبطة بالعادات وما طبعت عليه النفوس، حتى بلوغ الحكم النهائي. وقد أشار الشاطبي في موافقاته إلى هذه المرحلية، وذكر أنّ تطبيقها يمتد حتى إلى المياسي (۱).

<sup>(</sup>١) د. محمد زغلول: منهج القرآن في بيان الأحكام، كلية الدعوة، العدد ١٦، ١٩٩٩م، طرابلس- ليبيا، ص٢٧-٢٥٠.

# أسبقية التربية وظاهرة التدرج في إصدار الأحكام:

إنَّ التدرج في إصدار الأحكام الشرعية كان له بعدان: الأول يتصل بالناحية الزمنية، والثاني يتصل بنوعية الأحكام.

#### - التدرج الزمنى:

نزل القرآن الكريم على فترات امتدت على مدى ٢٣ عاماً، وتنزلت آياته في المرحلة المكية لتركز على جملة من القيم والمبادئ المتصلة بالعقيدة والأخلاق والسلوك، وكان كل أمر جديد في مجال التكليف بمثل تقدماً بالنسبة للمرحلة السابقة، ونقطة انطلاق للمرحلة اللاحقة، وأنه ليكفي أن نلاحظ تلك المجموعة من الأوامر المنفصل بعضها عن بعضها الآخر بمراحل تتفاوت طولاً وقصراً وهي تنطوي على منهج تربوي بصرف النظر عن أسباب النزول، التي تفسر كل حالة على حدة.

وحسبنا أن نتخيل ماكان يمكن أن يحدث لو أن هذه الكثرة من الواجبات قد فرضت دفعة واحدة وبصورة شاملة. أما وقد وزعت على النحو المتدرج فمن الطبيعي أن يسهل القبول بها، حتى ليزداد هذا القبول كلما مورس واحب منها، ولم يدرك الكفار في عهد النبي على تلك الحكمة التشريعية وهم يعترضون بالقول: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَنُودَةً ﴾ (الفرقان: ٣٢) فترد عليهم الآية نفسها: ﴿ كَالَكُ لِنُكِيْتَ بِهِ فُوَادَكُ ﴾ (الفرقان: ٣٢)، فترد عليهم الآية نفسها: ﴿ كَالُونَ مُكُنِ ... ﴾ (الإسراء: ٢٠).

## - التدرج وفقاً لنوعية الأحكام:

اقتصرت آيات المرحلة المكية غالباً على الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، مع توجيه العقل إلى التفكير في هذا الوجود ومفرداته، والاستدلال بها على وجود الخالق وقدرته (۱)، وليكون الإيمان مبنياً على اقتناع كامل بالدين الجديد، ونبيذ عبادة أي معبود سوى الله، ثم الدعوة إلى الإيمان بالرسل والملائكة والكتب السماوية والبعث والجزاء، ولم تتعرض تلك الآيات إلى التشريعات العملية التي تنظم شؤون الجحتمع. وقد كان في هذا التدرج تحيثة للأرضية المناسبة لتقبل تلك الأحكام فيما بعد.

وحث القرآن في هذه المرحلة على التخلق بمكارم الأخلاق والتمسك بالتعاليم المنسجمة مع الفطرة والراسخة بحكم العادة والتنشئة الاجتماعية، فيما تميزت المرحلة المدنية - حيث المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية - بنزول آيات الأحكام التشريعية مثل أحكام الحدود والنظام المالي والجهاد والعلاقات مع (الآخر) وغيرها.

والحقيقة أن هذا التدرج في نوعية الأحكام ينطوي هو الآخر على حكمة تربوية. فالتأسيس لمنهاج حياتي جديد يقتضي أن لا يكون التحسول إليه وإلى نظمه وتشريعاته دفعة واحدة، ذلك أن التغيير الاجتماعي لابد له من تميئة نفسية وأخلاقية، مع تدرج يتماشى مع الطبيعة الإنسانية من جهة ويتلافى سلبيات الصدمة والتغيير المفاجئ من جهة أخرى.

 <sup>(</sup>۱) عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن، تعريب د. عبد الصبور شاهين، ط٦ (بيروت؛ الكويت: مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م) ص٥٦-٨٦.

ومن هنا ظهرت بعض «الأحكام الوسيطة» التي تحتى للأحكام العامة اللاحقة، وهذا التوسط يمثل بطبيعته عملاً تربوياً يساعد على قبول الأحكام النهائية. فمثلاً ، كان النبي على ينهى عن الشراب في أوعية النبيذ في أول الإسلام خوفاً من أن يشرب المرء المسكر من دون أن يدري، والعَهد بحرية الشراب لما يزل غير بعيد، ولكن بعد أن امتد الزمن الإسلامي واستقر حكم التحريم أبيح ذلك، ولم يكن ذلك «نسخاً»، لأن النهي في الأصل كان «أمراً» مؤقتاً فرضته الضرورة التربوية لصيانة الحكم القانوني في تحريم الخمر(۱).

# ب- التربية تقترن أو تلحق بالقانون:

تتحلى حالة التلازم بين التربية والقانون في معظم آيات الأحكام، التي تتخلى حالة التلازم بين التربية والقانون في معظم آيات الأحكام النبي التنزل في إطار عمليات البناء الاجتماعي، التي كان ينهض بها النبي الأصحابه في مجتمع المدينة الآخذ بالتشكل. فمعظم آيات المرحلة تنطوي على تفاصيل الأحكام ودقائق التشريع المتصلة بمختلف الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واللولية، ومقترنة في الوقت نفسه بالتوجيهات التربوية المناسبة، التي كانت تعتمد مختلف الأساليب التربوية.

والبعض الآخر من آيات الأحكام كشيراً ما يعقب بنصوص قرآنية ذات طابع تربوي تأكيداً لها وحثاً على التقيد بها. وكثيراً ما تستعمل في هذا السياق أساليب الترغيب أو الترهيب أو أسلوب القصة أو الاعتبار بعرض أحبار السابقين، وغير ذلك من الأساليب الداعمة.

 <sup>(</sup>١) قارن: مسعد الدين العثماني: تصرفات الرمسول 禁 بالإمامة، الدلالات المنهجية والتشريعية، إسلامية المعرفة، العدد ٢٤، المنة ٦، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م، ص٣٧.

والتلازم التربوي للأحكام قد يأتي مُلحقاً بالحكم الوارد في الآية أو السورة نفسها أو بآيات أو سور أحر لها مناسباتها المنفصلة فيعزز هذا التلازم أو يوضح أحياناً تلك الأحكام، أو قد يأتي أحياناً أخرى ضمن أحاديث نبوية ليؤدي الدور المعزز أو الموضح أو حتى المكمل.

والحقيقة أنّ هذا التلازم بين التربية والقانون يشكل ظاهرة فريدة على نحو ليس له نظير في الكثير من نصوص وسرديات الآيديولوجيات أو النظم الأخرى.

# - ثانياً: التعاضدية:

تتميز التربية الإسلامية بأنها تعضّد القانون الإسلامي في بعض وظائفه، وتسهم في تحقيق بعض أهدافه. كما أنّ القانون الإسلامي يعضد التربية الإسلامية في بعض وظائفها، ويسهم في تحقيق بعض أهدافها، وقد أشار الفخر الرازي إلى هذه الظاهرة بقوله: «إن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الأحكام مختلطاً بعضها ببعض ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً» (1). وهذا منهج يكسب القرآن الكريم طابعاً توجيهياً وإرشادياً يتبع في العادة أساليب الترغيب والترهيب وغيرها من الأساليب التربوية، التي من شأنها مساعدة المتلقي على تقبل ما تتضمنه النصوص من مقررات أو أحكام.

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي: التفسير الكبير، ٢٤/٦.

ونما يساعد على توافر هذا التعاضد أن ثمة أهداف عامة يشترك في العمل من أجلها كل من التربية والقانون، وفي مقدمتها:

- رضا الله تعالى.
- تحقيق الالتزام بالواجبات الشرعية.
  - صيانة الحقوق والحريات العامة.
- الحيلولة دون الانحرافات السلوكية.
  - تحقيق الضبط الاجتماعي.
- التنشئة والتكيف بما يتوافق مع الثقافة الأساسية للمحتمع المسلم.

من هنا، فالتربية في إطار النظام الإسلامي تعمل على تنشئة الفرد وتكوينه بما يجعل من الأفراد والجماعات أكثر التزاماً بالقوانين والتعليمات، خاصة أن التربية والقانون يحملان من المضمون الديني ما يجعل الالتزام بحما عملاً من أعمال العبادة.

إذن يمكن القول: إنّ المضمون الديني ووحدة المنطلق والأهداف، التي تجمع بين التربية والقانون الإسلاميين، هي مما يؤسس لحالة التعاضد فيما بين الاثنين، وهو مالا يتوافر مثله في ظل النظم الأحرى. فالكثير من التربويات المادية والقوانين الوضعية في ظل النظام الواحد قلما يجمعهما الرابط العقيدي أو الفكري أو حتى الأهداف على النحو المتشابك، الذي نلمسه في الإسلام، الأمر الذي يفقدهما التعاضد المطلوب.

وقد ندرك هذه الحقيقة أكثر إذا عرفنا أن أكثر القوانين الوضعية والتربويات غير الإسلامية تفتقر إلى التعاضد بحكم أن العديد من جوانب الحياة الإنسانية تممل في ظل تلك القوانين من دون تنظيم أو توجيه. فالقوانين في ظل النظم غير الدينية لا تضع في العادة أية جزاءات على التعري أو الزنا، الذي يتم عن رضا، أو عن شرب الخمر أو لعب الميسر، ولا حتى على الإجهاض عند بعض منها، لاسيما أنّ الكثير من تلك النظم يتغاضى عن مقتضيات العفة أو الحياء العام، لا مبالاة أو طمعاً في الرواج السياحي. كما يباح التعامل بالربا من أجل الرواج الاقتصادي، وكذلك الحال بالنسبة للتربية العلمانية (غير الدينية)، حين لا تتخذ مواقف محددة من هذه السلوكيات وما شابحها.

وفي ظل النظم التسلطية، التي تركز على قيم الطاعة والانصياع للسلطة، تُعمل العديد من السلوكيات الفردية والاجتماعية الخاصة من دون تنظيم أو ضبط طالما لا تقترب تلك السلوكيات من السلطة ولا تمس أمنها أو هيبتها من قريب أو بعيد.

وإذا كان الكثير من أوجه الانضباط السلوكي، التي نراها في مستعمرات النمل والنحل تتم بنحو فطري، حيث لا يحتاج الحيوان إلى تربية اجتماعية، فإن الأمر في حالة الإنسان غير ذلك، إذ يظل هذا الكائن بحاجة إلى الإخضاع القانوني والإدارة الرشيدة للكثير من شؤون حياته. علماً بأنّ القانون وحده غير قادر على الضبط السلوكي التام، وأقصى ما يستطيعه أن يأمر الناس بالتزام أحكامه من الناحية الشكلية، الأمر الذي تبرز معه الحاجة إلى التربية، التي من شأنها توفير احترام القانون والالتزام به.

غير أنّ التربويات (العلمانية) والسلطوية وهي تفتقر عادة إلى المضمون الديني الحقيقي تظل عاجزة عن التأثير الكافي، وليس بوسعها التغلغل في النفوس، حتى إنّ الكثير من أنشطتها الموجهة إلى تعزيز القانون والساعية إلى فرض قواعده وهيبته تفقد حدواها. وهذه حقيقة أدركتها بعض الدول الحديثة (١).

وإذا كانت التربية في ظل النظام الإسلامي تفعل فعلها الواضح في تعضيد القانون، فإن القانون بدوره يفعل فعله في تعضيد التربية، وفي دعم وظائفها وأهدافها وربما إكسابها الفاعلية، ذلك لأنّ الخطاب التشريعي الديني وهو يتحه لمختلف حوانب الحياة الفردية والاجتماعية ينطبع بالضرورة على التكوين النفسي والسلوكي، ويشكل أحد عناصر التنشئة الاجتماعية لمن يؤمن بالشريعة وأحكامها، التي تأخذ عنوان: «الواحب» أو «الحرام» أو «للكروه» أو «المستحب»، على يعني أن القانون بشرعيته يشكل مصدراً من مصادر توجيه السلوك.

وهـذا مالا نعرف مثله في ظل النظم غير الدينية (العلمانية)، التي لا تكتسب في ظلها القاعدة القانونية الاحترام الكافي إلا بحكم آلية العادة أو بسبب خوف الجزاء أو نتيجة الاقتناع بمحرد معطياتها النفعية. إضافة إلى ذلك محدودية القانون الوضعي، الذي يترك العديد من المفردات السلوكية بعيدة عن التقنين والتوجيه، وذلك تبعاً لمبدأ أنّ القانون ينبغي أن لا يتناول من العلاقات إلا ما هو ظاهر منها، ولا شأن له بمفردات العلاقات الخاصة،

<sup>(</sup>١) راجع: و . م . ماكفر شارلز بيج: المجتمع، ترجمة د . على أحمد عيمسى، ط٢ (القاهرة: مؤسسة فرانكلين، ١٩٦١م) ص٢٨٧-٣٥٣.

التي تربط الإنسان بربه أو نفسه أو بغيره طالما لا يترتب على هذا النوع من العلاقات منالفات مباشرة تمس المحتمع<sup>(۱)</sup>، وهو لاشك منظور ضيق يغفل حقيقة أنّ من علاقات الإنسان وسلوكياته ما له الآثار السلبية المباشرة أو غير المباشرة على النفس والمحتمع، ومع ذلك لا يراها القانون المذكور جديرة بالتدخل.

والنظم الوضعية، سواء تلك التي تصدر قوانينها انطلاقاً من النظرية الفردية أو التي تصدر قوانينها بناء على النظرية الاحتماعية (٢) لا تأمر بكل ما تنادي به الأخلاق، ولا تنهى عن كل ما تنهى عنه، فردية كانت الأخلاق أو احتماعية. كما أنّ تلك النظم لا تضع قوانينها على أساس من القيم أو الأحكام الدينية إلا بالقدر، الذي يفرضه مفهوم «المصالح العامة» أو في ضوء ما يقتضيه مبدأ «الآداب العامة»، بمعناه الوضعي، أو بما يحكم به «القانون الطبيعي»، بدلالته عند رجال المؤسسة القضائية الحديثة، وهذا ما يجعل الكثير من القواعد الأخلاقية والدينية وحتى الاجتماعية عناصر هامشية ليس لها ذلك التأثير البالغ.

فالزنا مثلاً، لا يتم التعامل معه بوصفه جرعة منكرة إلا إذا حدث عن إكراه أو اغتصاب، وشرب الخمر لا يجرم إذا ما تم تحت سقف منزل أو بار وليس فيه إيذاء أو إزعاج واضح للآخرين.

<sup>(</sup>١) محمد حسنين: الوجيز في القانون (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٦م) ص١٤-٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٤-١٥.

وإذا كان ثمة نصيب من الحقيقة يلوح في فكرة أنّ الحرية تمثل شرطاً في الأحلاق، فإن اعتماد القانون على هذه الفكرة يكشف عن نزعة فردية لها من السلبيات ما يؤكد أهمية ما تضعه بعض النظم من قيود من شأنما زيادة يقظة الإنسان إزاء الجوانب السلوكية الماسة بالمجتمع (١). ولعل التداعيات المدمرة الناتجة عن ابتعاد التربية أو القانون عن التدخل في ضبط بعض جوانب السلوك البشري فيها ما يؤكد الحاجة إلى مثل تلكم القيود، مع أننا لا نعمل عند أخذنا بمذا الرأي على نحو ما يجري في أخذنا بمذا الرأي على إعطاء غطاء للتوسع التدخلي على نحو ما يجري في ظل النظم التسلطية وهي تستخدم القهر التربوي أو القانوني لكبت الكثير من طل النظم التسلطية وهي تستخدم القهر التربوي أو القانوني لكبت الكثير من حريات الناس أو مصادرة حقوقهم أو تطويعهم للأغراض السياسية أو النفعية.

غن نؤمن بأنه لا يمكن بروز أية قيمة إيجابية لظاهرة التعاضد بين التربية والقانون ما لم يكن الخطاب التربوي يالامس روح الإنسان ويحرك وجدانه، وما لم يكن القانون معبراً عن إيمان الجماعة وحادياً لمصالحها الحقيقية، فضلاً عن تجسيده لقيم الحق والعدل والمساواة وما يقتضيه أمن المحتمع، ناهيك عن أنَّ التربية، التي تُنشِّئ على الخوف وتعلَّم الخنوع والاستسلام (٢) للقوانين المتمحورة حول أمن السلطة وأغراضها الخاصة لا تثمر غير الاستكانة والفساد.

<sup>(</sup>١) فرنسوا سليه: الأخلاق والحياة الاجتماعية، ترجمة د.عادل العوا، ط١ (بيروت؛ باريس: منشورات عويدات، ١٩٨٠م) ص١١٦-١١٧.

 <sup>(</sup>٢) راجع في نلك: باولو فرايري: تعليم المقهورين، ترجمة وتقديم يوسف نور عوض
 (بيروت: دار القلم) ص ٢٩، وكذلك: شوقي أبو شعيرة: مدارس الخوف، جامعات العبودية، الشاهد، العد١٣٦، ١٩٦، ١٩٦، قبرص.

وفي ضوء ما تقدم نقول: إن العلاقة التعاضدية بين التربية والقانون، في الإطار الإسلامي، هي الأوسع شمولاً والأبعد عمقاً والأشد فاعلية وتأثيراً، خاصة حين تتشكل في مجتمع تؤمن غالبيته بهذه المعادلة وتعتقد بشرعية مصادرها التربوية والتشريعية.

## - ثالثاً: التبادلية:

التبادلية تعني قيام التربية بـدور القانون وممارسة بعض وظائفـه، وقيـام القانون بدور التربية وممارسة بعض وظائفها.

### أ- الدور القانوني للتربية:

يمكن للتربية أن تؤدي الدور، الذي يؤديه القانون، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال النقاط الآتية:

# ١ - فرض هيبة القانون وحماية قواعده وأحكامه:

إن أقصى ما يمكن أنْ تفعله التربية غير الدينية (العلمانية) في بحال الالتزام بالقانون هو أنْ تزرع الخشية من تجاوز أحكامه، أو تنمي الوعي بقيمته النفعية، أو توجد عادة الخضوع لمنطقه الإلزامي، ومن ثم فالقانون الذي يستند إلى مثل هذه التربية لا يحظى بالضرورة بالالتزام القوي والمستمر، وبوسع الكثير التهرب من أحكامه أو التحايل عليه أو خرق لوائحه وتجاوز مقتضياته، أو الالتفاف و بمختلف الوسائل بما فيها الوسائل القانونية - على مقرراته، على خلاف ما إذا كانت التربية مرتبطة عضوياً بالقانون، كما في الحالة على خلاف ما إذا كانت التربية مرتبطة عضوياً بالقانون، كما في الحالة

الإسلامية، حيث تستند التربية والقانون إلى إيمان واحد، فتحث بذلك على احترام القانون وتحرص على تطبيقه وتوصي بعدم اختراق قواعده أو مخالفة نواهيه، باعتبار أنّ ذلك أحد أبواب طاعة الشرعية واحترام مقرراتها، كما هو أحد أوجه الالتزام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وإذا كانت النصيحة هي الوسيلة التربوية، التي ينبغي اتباعها عند الحث على القيام بعمل يتطلبه القانون، فإن الضبط التربوي قد يكون من الوسائل، التي لابد منها في حالة منع القيام بعمل يخالف القانون، إضافة إلى وجوب التطوع بإخبار السلطات العامة لتحقيق المنع المذكور، اعتماداً على قوله ﷺ:

«مَقَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَمُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرُقًا وَلَمْ نُؤْدِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَحُدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» (١٠).

إنّ التوجيهات التربوية الإسلامية وهي تؤكد قيمة الطاعة لأولي الأمر: ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُرْ ﴾ (النساء: ٥٩)، وتدعو إلى المشاركة مع السلطات للحفاظ على الأمن إنما تكرس واحب الخضوع إلى القانون واحترام التعليمات، فتؤدي بذلك دوراً يشابه دور القانون في فرض أحكامه ومقرراته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

وضمن هذا السياق التربوي تشكل طاعة قوانين المرور وقواعد السير وإحراءات السفر وتنظيمات الإسكان والتسعيرة على المواد والسلع وغيرها طاعة لله ورسوله.

وبهذا تمارس التربية دوراً في حماية قواعد القانون وأحكامه وتعليماته، وهو ما تعجز عنه الكثير من التربويات الوضعية، التي لا تملك القدرة التامة على إقناع الناس، حيث لا يرتبط في ظلها القانون بجوهر ما يؤمن به الناس من معتقدات وأحكام، وبخاصة إذا ماكان الحكم الصادر غير شرعيًّ، أو لا يملك من أصدره التفويض.

من هنا، وفي ظل غياب التفاعل بين الدين والقانون نرى أكثر من ظواهر عدم الاكتراث بالقانون، والتحايل على أحكامه، وابتكار مختلف الوسائل للتهرب من قبضته، فيما يظل المجتمع، الذي يتربى أفراده على النظر إلى القانون بوصفه بحسداً لأحكام الشريعة، التي يؤمنون بما أقرب إلى احترام ذلك القانون وصيانته حتى في الحالات، التي تتعارض فيه أحكامه مع مصالحهم الشخصية في وَنَوَاصَوْا بِالْحَيْ ﴾ (العصر: ٣)، و «قل الحق ولو على نفسك».

#### ٢- الضبط الاجتماعي:

الضبط الاجتماعي هو محاولة السيطرة على سلوكيات الأفراد على النحو، الذي يجعلهم في حالة من التكيف مع البيئة والتوافق مع الجماعة وما تؤمن به من قواعد سلوكية وما يسودها من نظم وأعراف. وقد اتفق معظم علماء الاجتماع والتربية على أن التربية والقانون ها من أهم وسائل الضبط

الاجتماعي. وإذا كان الضبط أحد وظائف القانون الإسلامي، فإن التربية الإسلامية فإن التربية الإسلامية عارس هي الأحرى هذه الوظيفة، بل قد تسبق القانون في ممارستها وضمن الغايات، التي يسعى إليها القانون نفسه.

وإذا كان الضبط آلية رمزية تُحدث-برأي لوملي «Lumely» - ضغطاً نفسياً من شأنه توفير الامتثال إلى المعايير والنظم، ومن ثم تحقيق السيطرة على نزعات الانحراف من غير ما عقاب فيزيقي (١)، فإن التربية الإسلامية وهي تمارس هذه الوظيفة انطلاقاً من استثارة قيم التقوى والالتزام الأحلاقي، فإنحا تقوم بالدور الضابط نفسه الذي يمارسه القانون لمنع التحاوز أو فعل الإنحراف.

إِنَّ المرتكز الغيبي، الذي تقوم عليه التربية الإسلامية ﴿ مَنِ التَّبَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَاللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللللْمُولَا اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ

إذن، فالتربية الإسلامية بأبعادها العقيدية والروحية والأخلاقية تتبادل مع القانون الإسلامي مهمة الضبط الاجتماعي فتكون بمثابة القانون الداخلي الضابط حتى في الحالات، التي يغيب فيها القانون الخارجي، وبالنتيحة فإنها تمارس دور القانون.

<sup>(</sup>١) د. سعيد إسماعيل على: ديمقراطية التربية الإسلامية (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٢م) ص٧-٨.

لهذا، لو حدث وأن غاب القانون في ظل بعض الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الكبرى، التي يهتز خلالها النظام العام، أو مثل توقف الشبكة الكهربائية المركزية عن العمل، فإن الضابط الديني الداخلي، الذي تكونه التربية في سلوك المؤمن هو ما يحول دون بروز النزعات الشريرة، التي يتاح لها التحرك تحت أستار الظلام الشامل وغياب الرقيب، وبذلك تشكل التربية المسبقة في هذه الحالة وأمثالها حير ضابط يحول دون التحاوز.

#### ٣- العقاب التربوي:

على الرغم من أن أكثر العلماء المحدثين يرفضون العقاب كوسيلة تربوية، إلا أنّ بعضاً منهم يقر بأهمية استخدامه لمعالجة بعض الحالات السلوكية غير المرغوبة، مع اشتراط أن يتم ذلك في إطارٍ يُنتج لمن يتلقاه فهم الأسباب الموجبة لإيقاعه.

والتربية الإسلامية لا تنكر أهية العقاب في مواجهة السلوك الممنوع أو السيء سواءً كان العقاب معنوياً كاللوم أو التوبيخ أو التشهير أو العزل أو المقاطعة، أو بدنياً كالضرب أو العمل الإضافي، أو مادياً كالغرامات المالية أو الحرمان من بعض الحقوق. فمثل هذه الجزاءات قد تسهم في تعديل السلوك، سواء تم إيقاعها من قبل الأسرة تجاه أطفالها، أو من المدرسة تجاه طلابها، أو من الجماعة تجاه أعضائها، أو من السلطة تجاه رعاياها.

والتربية الإسلامية في إيقاعها العقاب إنما تمارس وظيفة تناظر الوظيفة القانونية، فضي القانون الجنائي يعرف التأديب بوصفه حقاً يمنح بمقتضى

الشريعة والعرف للوالدين أو من في حكمهما كالوصي، ولمن تثبت له الولاية على الصغير عند فقدان الأب والجد والأم والعم، وهو ممنوح كذلك للمعلم ورب العمل في مواجهة الصغار من الأبناء أو القصر أو التلاميذ أو الصبيان لما للأولين عليهم من الحق والسلطة في تعليمهم وتربيتهم وتمذيبهم شرط عدم إساءة استعمال هذه السلطة أو الخروج بحا عن الغاية التربوية، التي أبيحت من أجلها(۱).

بل أنّ العقاب يمكن إباحته للزوج تجاه الزوجة، وهو ما نصت عليه المادة (٢٩) من قانون سابق للأحوال الشخصية في مصر، جاء فيها: إنَّ من حق الزوج تأديب الزوجة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شألها حد مقرر. وفصل رجال القانون المصريون المحدثون نقلاً عن فقهاء الشريعة ما ورد من قيود على هذه العقوبة، وقالوا بإمكانية اللجوء إلى وسائل: الوعظ، والهجر في المضاجع، والضرب غير المرح، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والتي ينبغي أن لا تستخدم إيذاءً وانتقاماً، وإنما لغرض التأديب وحسب(٢).

وبهذا يتضح الدور القانوني، الذي يمكن للتربية الإسلامية أن تمارسه في ظل النظام الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى بعض المطالب السلوكية في الإسلام، التي يمتزج فيها العقاب بالتربية:

<sup>(</sup>١) كمال الدموقى: علم النفس الجنائي (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦١م) ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٢٦.

#### - التوية: أساسها التربوي ويعدها العقابي:

من الملاحظ في ظل القوانين الوضعية أن يتم إسقاط بعض العقوبات «بالتقادم»، أي عند مرور مدة طويلة على ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وهذا مالا تأخذ به الشريعة الإسلامية، ولكن يمكن إسقاط العقوبة عند إعلان التوبة، التي يتقرر بموجبها العفو.

والتوبة تعني مبادرة الخاطئ أو المذنب إلى تطهير نفسه وإراحة ضميره بإعلان ندمه، والتزامه بالرحوع إلى الحق، وبعدم العودة إلى الخطيئة أو الإثم، أو التعهد بإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها إذا كان الذنب متعلقاً بحقوق (الغير) أو إنصاف من أوقع عليه الظلم.

والتوبة قد تدفع التائب إلى طلب العقوبة وإيقاعها على نفسه، وهذا يعني أنّ التوبة الحقيقية تعني حدوث تغيير داخلي يؤدي إلى الاعتراف بالذنب أو السعي إلى تصحيح المعتقد أو السلوك. والتوبة تتيحها الشريعة الإسلامية للخطائين، وهي تنطوي بالضرورة على بعد تربوي يتجلى في استيقاظ الضمير وإعلان الندم وإبداء الاستعداد لتحمل العواقب برضا وتسليم، وبهذا تستعار وظيفة القانون في إيقاع العقاب.

ولعل في قصة ماعز الشهورة في التاريخ الإسلامي أغوذجاً لذلك، حيث اعترف الخاطئ بذنبه وجاء إلى رسول الله الله الله الله المقاب على نفسه، انعكاساً لما كان يستشعره من تغيير داخلي ينطوي على الندم والسعي إلى الإصلاح. وبحذا تتضمن التوبة عقاباً ذاتياً، وتؤدي الدور نفسه، الذي بمارسه القانون.

#### - الكفارات: المضمون التربوي والطابع الجزائى:

يمكن التحدث عن العقاب التربوي من خلال مبدأ الكفارات المقرر شرعاً والذي يُعد في حقيقته بجموعة جزاءات يوقعها الأفراد على أنفسهم بأنفسهم مقابل بعض ما اقترفوه من أخطاء أو مخالفات أو تقصير. والكفارات إذ تعني الجزاء فإنها تعني التطهر مما يرتكبه الفرد من أخطاء أو تجاوزات أو تقصير في الأمور، التي لم يضع لها القانون عقاباً. وهذا يعني أن للكفارات قانونها الذاتي، الذي يتحلى بجبادرة المقصر إلى إيقاعها عملياً على نفسه، فتمثل بذلك شكلاً من أشكال العقاب، الذي يمارسه القانون.

لقد شخصت الشريعة الإسلامية الكفارات بوصفها جزاءات أو كل تنفيذها إلى إرادة المكلّف وبالاعتماد على ضميره التربوي، الذي يوفر المبادرة ويحرك التنفيذ، ولا علاقة للسلطة القضائية أو التنفيذية بأمر الإقرار أو بأمر التنفيذ، ومثالها كفارة القتل الخطأ، والحنث باليمين، والإفطار في شهر رمضان من دون عذر، وغير ذلك بما قد يكون حزاؤه الصيام أو إطعام المساكين أو تحرير رقبة أو غير ذلك.

والحقيقة أنّ الكفارات هي فعل منبعه التربية الدينية والنفس اللوامة في وَلَا أُقْيِمُ بِالنَّوْسِ اللوامة (القيامة: ٢)، والالتزام الداخلي، وهي تمثل قمة الرقي الروحي والأخلاقي بوصفها جزاءات يتم الحكم بما وتنفيذها ذاتياً دون سلطان خارجي، وهي تستهدف التطهير وطلب المغفرة وتقويم السلوك، فتمثل في النهاية صورة رفيعة لمحاسبة الإنسان نفسه قبل أنّ يحاسبه الآحرون،

أو حتى من دون أن يواجه بمحاسبة خارجية: ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ۔ بَصِيرَةٌ ۗ ﴿ وَلَوَ أَلَقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ (القيامة:١٤–١٥).

# ٤ - دور التربية في ملء منطقة الفراغ التشريعي:

من المعلوم أنّ الشريعة الإسلامية قد غطت مختلف جوانب الحياة وقضاياها الأسرية والاجتماعية والمالية والتحارية والجنائية والسياسية والحربية والدولية وغيرها. وأصدر الفقه بشأن كل ذلك جملة من الأحكام والمقررات وبالدرجات والصور المتعددة. غير أنّ ثمة قضايا وممارسات ومفردات سلوكية لم توضع مقابلها نصوص حاكمة، إما لأنها من المسكوت عنه: ﴿ لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشَيْلَةً إِنْ بُدَدُ لَكُمْ تَسُوّلُكُمْ ﴾ (المائدة: ١٠١)، أو أنها من المستحدات، التي لم يتطرق إليها النص أو الفقه، كآداب اللياقة المهنية بأشكالها الحديثة أو قوانين المرور، أو لأنها مما ينطوي على حالة من حالات الخفاء كالفواحش، التي لا يتيح خفاؤها إمكانية تحديدها أو إخضاعها لنص قانوني، أو مما انطوى منها على الغموض أو الضبابية بحيث لا يُعرف جوازها من عدمه، أو لأنها تقع في مناطق السلوك الرمادي، التي لا يُعرف أيحرم التحوال فيها أو لا يُحرم، أو أنها تقم في دائرة «الشبهات».

فهذه الحالات جميعاً يمكن التعامل معها تحت عنوان: مناطق «الفراغ التشريعي»، التي يُترك أمر حسمها إلى أهل الاجتهاد أو أولياء الأمور إذا كانت لها بعض التجليات الخارجية، أو أن يُترك أمرها إلى حكم الأفراد أنفسهم إذا كانت تتصل بالسلوك الداخلي ولا ينظمها نص ولا يستوعبها سلطان.

إنّ المحاكم اليوم قد تبُت أحياناً في قضايا وإشكاليات تنتمي إلى جنس السلوكيات المشار إليها، استناداً إلى مقولة «روح القانون»، أو مبدأ «القانون الطبيعي»، أو قاعدة «العرف» أو نظرية «الآداب العامة»، أو استناداً إلى «سلطة القاضي التقديرية»، إلا أنّ هذه المرجعيات لا تعدو أن تكون بحرد مُدركات عامة لا يحتويها في العادة نص واضح أو تعليمات محددة، الأمر الذي ترز معه الحاجة إلى التربية الإسلامية، التي بوسعها القيام بدور القانون لحسم جانب من تلك القضايا والإشكاليات، وذلك استناداً إلى ما تعتمده التربية من قيم ومبادئ وما تضعه من معايير وما ترسمه من اتجاهات وما تحيط به ذهن المسلم من وعى بالمقاصد الشرعية.

ومن المبادئ التوجيهية في هذا الخصوص: «دَعْ مَا يَوِيهُكَ إِلَى مَا لا يَوِيهُكَ إِلَى مَا لا يَوِيهُكَ الشبهات»، و «تجنبوا مواطئ الشبهات»، وغيرها مما يمكن استنباطه من روح الإسلام وقواعده ومقاصده العامة.

ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها، في هذا السياق أنّ المسلم حين يُباح له الزواج بأكثر من واحدة وكان لديه في الوقت نفسه احتمال قوي إذا ما عَدّد أن يصدر عنه ظلم أو أذى بالغ بالأولى، أو أن لا يعدل: ﴿ فَإِنَّ خِفَّتُم ۖ أَلَا لَا يَعِدَلُ: ﴿ وَإِنْ خِفَّتُم الله لَمُدِلُولًا فَوَنَعِدَةً ﴾ (النساء: ٣) أو أن يسبب ضرراً بالاثنتين نتيجة ضيق ذات اليد أو للشعور بعدم الإيفاء بالواجب الجنسي لاسيما إذا ما كانت الزوجتان في

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، وقال: فَذَا حَدِيثُ حَمَنْ صَعَدِيحً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والدارمي.

سن الشباب، فالمستحسن في مشل هذه الأحوال أن لا يُعدّد، ولا ينحسم الموقف هنا إلا بالاستفتاء الداخلي، الذي قد يمنحه البوصلة، التي تؤشر له على الطريق، الذي يقيه الظلم أو التقصير ﴿ بَلِ ٱلْإِنْسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَيْرَةٌ ﴾ والقيامه: ١٤-٥٠).

واستناداً إلى مبادئ التحفظ والتحرز والاحتياط ومبدأ: «اللهم اجعلني مظلوماً لا ظللاً» تؤدي التربية الإسلامية دوراً في إلهام المسلم الحل المناسب، الذي قد يأخذ شكل «التراضي» أو «التغاضي» أو «التسامح» أو «العفو» أو التنازل أو تجنب الفعل، الذي يأخذ صفة «المكروه»، أو حتى «المباح»، إذا ما كان في ذلك ما يدفع عنه بعض الشبهات أو الإشكالات المسيئة.

من جهة أحرى، فإنّ التربية الإسلامية فيما تُعلَّمه من مبادئ واتجاهات من قبيل: «تجنبوا مواطن الشبهات» و «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ جَعبُ الْغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ»، يمكن أن تساعده على حسم مالا قبِلَ للقانون بحسمه. فحين لا يعاقب القانون الإسلامي على الفواحش الخفية كفواحش القلب والعين والخواطر والضمير ونحوها من السلوكيات الباطنة نظراً لأنه لا يملك سلطة في ذلك، فإنّ التربية تقوم مقامه وتتوكل عنه في هذه الناحية: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِثَى مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الْمَلَ اللهُ الأنعام: ١٥١).

وبوسعها الحيلولة دون التلاعب الكيفي بأية علاقات أو تعاملات لم ترد في شأنها نصوص تنظيمية ثابتة أو مباشرة، كما في حالات عدم تحديد السعر العادل بين البائع والمشتري، أو عدم تحديد الأجر العادل وميعاد دفعه.. فالتوجيهات التربوية العامة المتصلة بحذه الأمور ستكون بمثابة القانون المنظم: ﴿ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشَيَاءَهُمْ ﴾ (الشعراء:١٨٣)، و «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلُ أَنْ يَجِفَ عَرَفُهُ» (١). كذلك في مسألة الإقرار الضريبي أو غيرها من الإقرارات، التي يحددها صاحب الشأن، أو حتى في رسم سلوكيات البيع والشراء، التي لا تخضع لتعليمات معنة: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا، إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» (٢).

كما يمكن للتربية الإسلامية الصحيحة أنْ توجد موقفاً مضاداً لظاهرة الرق، وتدفع باتجاه إنهائه وفقاً لفقه المقاصد واستلهاماً من قوله تعالى: ﴿فَلَا الْقَدَّمَ الْعَقَبَةُ لَنِي فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ (البلد: ١١-١٣)، ومما أورده الشرع من جعل تحرير العبيد أحد الكفارات، فضلاً عما يتطلبه الإيمان بقيمة الحرية وتكريم بني الإنسان، وما يفرضه الإخلاص بضرورة إعطاء صورة مثلى للمشروع الإسلامي لاسيما في العصر الحديث.

وحتى في بحال الأحطاء القضائية أو الإدارية مكن أن تؤدي التربية الإسلامية دور المصوب: «إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»(").

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

وهكذا، يمكن للتربية الإسلامية بقيمها وتعاليمها واتجاهاتها أن تمارس دوراً يُشابه دور القانون بالنسبة لبعض المسائل المستحدثة أو الخفية أو المسكوت عنها أو المتروك حكمها إلى ضمير ذوي العلاقة.

### ب- الدور التربوي للقانون:

يعتقد بعض الفلاسفة القدامى كأفلاطون وأرسطو بالوظيفة التربوية للدولة في ما تشرعه من قوانين وما تضعه من قيود وضوابط. أما دعاة الفكر الليبرالي الحديث ومنهم «جان دارك» فلا تتعدى عندهم مهمة القوانين الوظيفة التنظيمية والإدارية، ولا يدخل ضمن وظائفها إكساب الناس الفضائل المعنوية. وهذا بخلاف المنظور الإسلامي، الذي يعد من وظائف القانون التكييف والتطبيع الاجتماعيين والتعويد على الالتزام بالشرعية وتحقيق الضبط الاجتماعي وبناء السلوك القويم وصولاً بالإنسان إلى مراقي الفضيلة، وبهذا لا تقتصر مهمة القانون على بحرد المحاسبة وإيقاع الجزاء، بل التقويم السلوكي وإعلاء قيمة الحياة: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْهُ يَتَأُولِي الْلاَلْبَابِ ﴾ (البقرة: ١٧٩).

لهذا كان من أوجه خصوصية علاقة المسلم بالقانون الإسلامي هو ذلك التفاعل مع أحكامه والالتزام بها، نظراً لما تملكه هذه الأحكام من شرعية دينية تفرض احترامها وإلزاميتها على المؤمنين.

واليوم، قد «بلغت وسائل إظهار الحق عالياً ومراتب المحاكم المؤهلة للمراجعة والاستئناس والنقض مبلغاً عجيباً، وتطورت المسألة القضائية بكل

أركانها وأدواتها بإعداد قضاتها وتدريبهم، وتحاسب وتتولى النظر والمناقشة والمرافعة وطلب رفع الحكم للنظر في محكمة أخرى وقاض آخر أو أكثر من قاض، مع ذلك كله نجد الدائرة ما تزال تدور على الضعفاء والفقراء وتحكمها براعة المحامين ولحنهم... وسوف يبقى القصور القضائي مستمراً وعاجزاً عن تحقيق العدل إذا غاب البعد الإيماني والرقابة الذاتية، سواء بالنسبة للقاضي أو الشهود أو المدعين أو القانون» (١).

لهذا، كان لحضور البعد الإيماني في الإطار الإسلامي ما يكسب القانون ميزة فوق إدارية وفوق شكلية تقوم في سياقها جملة من الوظائف التربوية في مقدمتها:

### ١ - التكييف والتطبيع الاجتماعى:

إذا كان من وظائف التربية تحيئة الفرد للانسجام مع شروط الحياة داخل الجماعة والتوافق مع ما ارتضته من قيم وأطر وأعراف فإن فعالية التربية لأداء هذه المهمة ستكون أقوى إذا ما كانت مسنودة بالنصوص القانونية والتعليمات. بل ثمة من يعتقد أن التربية كثيراً ما تضعف إذا لم يدعمها القانون، وقد يناوشها - في ظل غيابه - التضعضع، وبما يؤدي أحياناً إلى تحديد الأمن الاجتماعي(٢).

<sup>(</sup>۱) عمر عبيد حسنه: مقدمة كتاب «مقاصد القضاء في الإسلام»، ج١، كتاب الأمة، العدد 1٤٩ عمر ١٤٣، ٤٣٣ هـ، قطر.

<sup>(</sup>٢) د. محمد أحمد النابلسي: الأمن الاجتماعي والانصبهار الوطني، الثقافة النفسية، العدد ٩٠ المجلد ٣، مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، دار النهضية، بيروت، ١٩٩٢م، ص٧٩-٧٠.

صحيح أنّ «القانون لا يحل محل الحرية الأخلاقية - كما يقول فرانسوا سليه- بل يضاف إليها ، ولابد من الاعتراف بأنّ ذلك ضروري في أغلب الأحيان، ولكن ذلك لا يحدث إلا عندما تصبح بداهة الواجب عامة على نحو لا يجرؤ معه أمرئ على أن يعلن عن نفسه صراحة بأنه مخالف، وإنما يأتي القانون لحمل الفرد على تحقيق الفعل الأخلاقي في خشية لا تفصل هوة حد سحيقة بين الأقوال والأفعال»(١).

والحقيقة أنَّ القوانين قد تكرس حالة التكيف الاجتماعي بتكرار أحكامها، وبتحقيق الألفة الاجتماعية معها، وقد يستقر التأثير السلوكي للقانون لدى المتلقي ويأخذ شكل العادة، وهذا ما نلمسه في حالة التعود على بعض تعليمات المرور والقواعد واللوائح الخاصة بالأمور التحارية أو الصناعية أو الصحية أو السكنية أو البيئية أو غيرها، بخاصة حين تنطوي تلك القواعد أو اللوائح على جزاءات مالية أو عقوبات إدارية. ولعل هذا الحال يظهر بنحو أقوى في ظل تطبيق قانون العقوبات الإسلامي، الذي قد يقلل عكم أبعاده الرادعة – من ارتكاب الجرعة.

<sup>(</sup>١) فرنسوا سليه: الأخلاق والحياة الاجتماعية، مصدر سابق، ص١١٦.

### ٢ - الضبط الاجتماعي: الردع والعبرة:

الجزاء في القوانين الوضعية لا ينطوي كثيراً على البعد التربوي، بل هو بحرد زجر لمنع وقوع الجريمة، ولأنه جزاء لا يحمل ما يحمله العقاب الإسلامي من معنى الشواب، فالجزاء في الإسلام كما ينطوي على معنى العقاب الزاجر: ويَا فِي الإسلام كما ينطوي على معنى العقاب الزاجر: ويَا فِي السّنونِ وَمَا فِي اللّزَيْنِ اللّذِينَ السّنوا بِمَا عَمِلُوا فَي الله وَلِكَ بَمَا يحث عليه من (النجم: ٣١)، فإنه ينطوي على معنى الثواب أيضاً، وذلك بما يحث عليه من اتباع السلوك الحقير والقويم، وما يحذر به من إتيان السلوك المنحرف أو الشرير فتتحقق بذلك أهداف الردع والعبرة معاً، ولذا قيل: إن العقوبات الإسلامية كما هي موانع قبل الفعل، فإنحا زواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على ارتكاب الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليها(١).

ومن هنا نقول: إن الجزاء في الإسلام ضمن ما يرمي إليه هو منع تكرار الفعل المنهي عنه، ودعوة للتقيد بما تأمر به القواعد، وزجر من تحدثه نفسه في مخالفة الأحكام. وبهذه المرامي يتضح ما يثيره القانون الجنائي الإسلامي من «ترهيب» من شأنه أن يحول دون التفكير بالفعل المحرم بخاصة أن العقوبة الإسلامية بطبيعتها تبعث على الإحساس البالغ بالألم، فضلاً عما يترتب عليها من فضيحة جراء تنفيذها العلني، كما هو الحال مع حد الزنا ﴿ وَلِيَشَهَدُ عَذَابُهُما طَآبِفةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (النور: ٢)، أو مع حد السرقة، الذي ربما يظل أثر القطع يفضح السارق أينما حل.

<sup>(</sup>١) راجع: فتح الغدير، ١١٢/٤.

وهذا اللون من العقوبات جدير بأنّ يكبت النزعة الإجرامية من الأساس عند العديد من الناس. فالعلانية أو الشدة أو الأثر الباقي تمثل حسارة تفوق ما قد يكتسبه الجاني جراء فعله المجرّم. وفي هذا ردع نفسي له أثره في منع وقوع الجريمة قبل حدوثها، كما أنّ المجرم في ظل النظام العقابي الإسلامي لا يمكنه أنْ يكون محلاً للإعجاب وهو يتلقى العقاب، فالعقوبة الإسلامية عنها من إذلال إنما تقدم الفاعل أمثولة لا مثالاً أو قدوة.

وفي كل الأحوال فإن ما يبدو من قسوة في الحدود الإسلامية لا يعدو أن يكون في حقيقته تلويحاً أو تحديداً يؤكد في المقام الأول الردع التربوي والغاية الوقائية أكثر من كونه حزاء انتقامياً، فضلاً عما يمثله من تقويم سلوكي لمرحلة ما بعد إيقاع العقاب<sup>(۱)</sup>.

ولهذا لو راجعنا شروط تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية لرأيناها شروطاً صعبة التحقيق، إلى حد كبير (أ) وقلما تبلغ مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يؤكد ما تنطوي عليه الحدود من مغزى تربوي وردع عام في المقام الأول.

وفي النهاية، لابد من الإشارة إلى أن التشريع الكفء هو الذي لا يعتمد على محرد إقامة الجزاء المادي، بل على ما يوفره من اقتناع لدى الأفراد

<sup>(</sup>۱) محمد سعيد رمضان البوطي: على طريق العودة إلى الإسلام، رسم لمنهاج وحل المشكلات، ط٨ (الجزائر: مكتبة رجاب، ١٩٨٧م) ص١٤٥.

<sup>(\*)</sup> لهذا كان إيقاع الحدود قليل الحدوث على مر التاريخ الإسلامي.

والجماعات بأهمية تطبيقه وفائدة الالتزام به (۱۱)، وبهذا فالردع والعبرة اللتان تتمخضان عن تطبيق القانون في المحتمع الإسلامي إنما تعكسان ما لهذا القانون من دور تربوي بناء.

## ٣- الدور التربوي لرجل القانون:

إذا كانت مهام الشرطة والمحققين والقضاة وغيرهم من موظفي السلطتين التنفيذية والقضائية تتحدد وفقاً لما هو مرسوم لها في القوانين واللوائح، فإنّ السياسة الإسلامية تضيف إلى تلك المهام مهمة تربوية تحتمها ضمناً حساسية العمل القانوني والتنفيذي وسياقاتهما المؤثرة.

فمن مقتضيات وظيفة رجل القانون أن يكون ملتزماً بالقواعد القانونية، وأميناً على تطبيق الأحكام والتعليمات المؤتمن على اتباعها، كما يتوجب عليه أن يكون في عمله نزيهاً ومحايداً، ويعمل على إحلال العدالة وتجسيد مفهوم القدوة في سياق ما يقوم به من وظائف أو مهمات.

وهذا يعني أن بإمكان الشرطي أو المحقق ممارسة التوجيه والإرشاد مع الملاحقين على نحوٍ ما، سواء قبل ارتكابهم الفعل الممنوع أو في أثناء ارتكابهم له أو بعد ذلك، كأن يعمل هؤلاء على الحيلولة دون الشروع بالأعمال الممنوعة أو المحرّمة أو يمنعوا اقترافها أو اقتراف أية مخالفة أو مفسدة لا يقر بحا القانون. وبإمكانهم تقديم النصح أو التحذير لكل من يفكر بالخروج على

<sup>(</sup>۱) د. محمد نور فرحان: البحث عن العدل، السلطة والقانون والجريمة، ط١ (القاهرة: سطور، ٢٠٠٠م) ص١٣٦-١٢٧.

الآداب العامة. وبوسع من يباشر التحقيق أن يأخذ بأولوية التسامح أو العفو إذا ماتم إحباط الفعل قبل وقوعه أو في أثناء الشروع به وكانت ثمة فائدة تربوية أو إصلاحية من وراء ذلك التسامح أو العفو.

ومن شروط ممارسة القضاء في الإسلام أن ينظر القاضي إلى جميع المتقاضين بعين المساواة، وليس أمامه إلا أن يحكم بين الناس بالعدل و وإذا حمن حكمتُ مُر بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِالْمَدُلِ في (النساء:٥٨)، بصرف النظر عن الصلة أو الموقف الشخصي من أي من طرفي النزاع و وَلا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ فَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوكَيْ في (المائدة:٨). بل الحري مراعاة الجوانب التربوية والاجتماعية في أحكامه، فهو ليس بحرد مطبق حرفي للقانون، بل أنه بما يملك من سلطة تقديرية في عقوبات التعازير بوسعه الأخذ بالزواجر كاللوم أو التوبيخ أو نحوهما وهو يستبطن المقصد التربوي والغاية الإصلاحية.

كما يمكن أن نتوقع من السلطة التنفيذية في ظل النظام الإسلامي أن تمارس التسويات المفضية إلى حل المشكلات قبل انتقالها إلى ساحات القضاء، ويمقدورها – وفقاً لإحساس تربوي اجتماعي – أن تبادر إلى تسليم الخاطئين من الأحداث أو الأطفال المشردين إلى ذويهم بعد إسداء النصح والتوجيه إليهم، والتعاون مع أولياء الأمور في ذلك، من دون الاضطرار إلى إيداعهم الإصلاحيات. والشرطة بدورها يمكن أن تمد يد العون إلى مدمني المخدرات مثلاً للحيلولة دون عودتهم إليها، أو تيسير وضع من أنهى عقوبته وخرج لتوه من السحن عن

طريق مساعدته في فتح «كشك» أو البحث له عن عمل أو نحو ذلك، تشجيعاً له على عدم التفكير في العودة إلى الجريمة ودفعه باتجاه الطريق الصحيح.

وفي كل ذلك يؤدي رحل القانون دوراً تربوياً أو إرشادياً أو إصلاحياً أو وقائياً وربما إنقاذياً.

كما يمكن في كل الأحوال أن يقدم نفسه بوصفه «قدوة حسنة» حينما يتحلى بالإيمان والعدل والنزاهة والإحسان مع من تشمله سلطته، سواء كان من المذنبين أو المتهمين أو من الجمهور.

والحقيقة أنّ كل ذلك يكشف عن خطورة رجل القانون، وأهية أن لا يتم ترشيحه أو اختياره لهذه المهنة إلا بعد إعداد يؤهله لأداء واجباته على النحو السليم، وإلا فإنّ سوء الاختيار وغياب الإعداد الجيد من شأنه أن يترك آثاراً سلية على هذه المهنة ورجالها ويؤدي إلى فساد كبير.

وما ينطبق على رجل القانون ينطبق على صاحب كل سلطة قانونية في المجتمع.

### ٤ – السجن بوصفه مؤسسة تربوية:

من الشائع القول: إن أكثر السحون في ظل النظم العقابية الحديثة أضحت مدارس لتخريج المجرمين والمنحرفين. وتلك حقيقة مردها عدم الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والتربوية لدى الإدارات والعاملين في تلك السحون، فبعضها مثلاً لا يجد بأساً من خلط المحكومين الصغار مع المحكومين الكبار، والمحرمين العاديين مع غيرهم من معتادي الإجرام أو عتاة المجرمين، أو حتى حجز النساء قريباً من الرجال.

ومن المعطيات السلبية، التي تفرزها السحون إهمال الإدارات لواجباتها المهنية في المراقبة الجادة للسلوكيات، التي تجري داخل تلك الأماكن، وغض الطرف عن الأفعال المخلة بالشرف كتعاطي المخدرات أو ممارسة الشذوذ الجنسي أو غير ذلك من الممارسات المنحرفة، التي تسلب من السحون دورها الإصلاحي، الذي تنص عليه أكثر النظم واللوائع.

وفي إطار النظام الإسلامي لا يُلحاً إلى السحن كأداة للعقاب إلا كحالة استثنائية ومحدودة، نظراً لسيادة نظم الحدود والقصاص والتعازير، التي يتم موجبها تنفيذ العقوبات بنحو فوري في الغالب، ولا يُعطى لعقوبات السحن إلا المساحات المحدودة.

ومع ذلك، فإنه في ظل تعقد شؤون الحياة وتنوع إشكالياتها، فإنه عما لاشك فيه أن القضايا، التي يمكن أن يُحكم فيها بعقوبة السحن ستتسع كثيراً، الأمر الذي يستدعي أن ينال السحن عناية واهتماماً كبيرين، في ظل النظام الإسلامي، سواء من خلال ما يتم وضعه من قواعد ولوائح أو من خلال ما يتم ترشيحه للعمل في إدارة هذه المؤسسة ومرافقها أو من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقام للسحناء في أثناء سحنهم.

لقد تجاوزت وظيفة السحن اليوم حدود وقاية المحتمع من الخارجين على القانون إلى الوظيفة الإيجابية المتمثلة بإعادة تربية المسحونين وتأهيلهم وتخريج أكبر عدد منهم إلى الحياة الاحتماعية على نحو أفضل مما كانوا عليه، سواء من الناحية النفسية أو الأخلاقية أو الثقافية أو المهنية، لهذا يشترك الطبيب

النفساني والاختصاصي الاجتماعي وعالم الدين والمعلم في برامج المؤسسات العقابية، ولم يعد الحراس الأشداء وحدهم من يمثل قوام العمل في هذه المؤسسات. ولعل هذا هو الذي حدا يبعض الدول إلى أن تطلق على سجونها تسمية مؤسسات إعادة التربية أو التأهيل(١).

غير أنَّ هذه الوظيفة تظل معيارية، تتباين فلسفتها من بلد إلى آخر، فضلاً عن أنها - في كل حال- لا تجد لها ترجمة حقيقية في واقع أكثر سجون العالم، وبخاصة في المحال العربي والإسلامي، حيث الإدارات ينقصها الكثير من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية أو الدينية أو المهنية، فضلاً عن كونها غير مؤهلة للقيام بالدور التربوي والإصلاحي المطلوب.

والخلاصة، أنّ الإسلام ينظر إلى السجن بوصفه مؤسسة من وظائفها: التربية والإصلاح، ويضع لها جملة من الشروط والمقومات، من أهمها:

- وضع نظام للسحن ولوائح وتعليمات تتواءم مع الوظيفة التربوية والإصلاحية.
- اختيار الإدارة والحراس ممن يشعرون بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية،
   وممن هم مؤهلون لهذه الوظيفة على نحو مهني مسبق.
- إعداد برامج وأنشطة تربوية وتأهيلية للسجناء تساعدهم على التطهر وتدفعهم نحو الصلاح والاستقامة، وتعدهم في النهاية للخروج إلى الحياة أفراداً صالحين.

<sup>(</sup>١) كما هو في الجزائر مثلاً.

### ٥- المضمون التربوي لعمل المؤسسات العامة:

تساثر توقعات الأفراد واتجاهاتهم وأنماط تفاعلهم بأخلاقيات عمل المؤسسات العامة في المجتمع وبأساليها ومناخاتها السلوكية السائدة. وفي إطار النظام الإسلامي، حيث من المفترض أن تحكم هذه المؤسسات مبادئ النزاهة والعدل والمساواة وفلسفة الخدمة العامة، فإنها بحذه المنهجية بمكنها أن تمثل وسيطاً مربياً يعلم احترام القانون والثقة بتطبيقاته والالتزام بالأخلاقيات والضوابط وما تقضي به القواعد المرعية، بما يجعلها مؤسسات تكرس السلوك الإداري المستقيم، وتعود العاملين والجمهور معاً على التقيد بهذا السلوك وبمقتضياته.

وحين نشير إلى ما ينطوي عليه عمل المؤسسات من مضامين تربوية إنما نعني في المقام الأول ما تعكسه ممارسات الإنسان، الذي يديرها. فبالإضافة إلى أهمية ما تنطوي عليه القوانين واللوائح، التي تحكمها يظل الإنسان هو روح المؤسسة والمتحكم باتجاهاتها، فإذا ما فسد فسدت، حتى مع استقامة القواعد والنظم التي تحكمها، ومن ثم فإن إصلاح المؤسسة إذا كان مطلوباً على قاعدة إصلاح القواعد والنظم فإن تجسيد القدوة الصالحة في شخصية القيادات الإدارية أمر مطلوب من باب أولى، ذلك أن «الماكنة الحكومية بما فيها من إداريين وقضاة وشرطة وجباة تؤثر على ثقافة الشعب، إما أن تعوّد الناس على مادئ الحق والعدل والنظام والتضحية والخدمة العامة، أو على الغش والكذب والجبن والرشوة»(۱).

<sup>(</sup>١) محمد فاضل الجمالي: آفاق التربية الحديثة في البلاد النامية (الدار التونسية للنشر، ١٩٦٨م) ص٧٦.

لهذا، حين يؤكد النظام الإسلامي على شروط التقوى والنزاهة والكفاءة فيمن تُسند إليه السلطة، فذلك يعكس مدى اهتمامه بالقيادة القدوة والنابع من إدراكه لقيمة الإشعاع والأثر التربوي، الذي تتركه القيادات على الناس عامة؛ لأنه إذا ما تفشت الرشوة وعشعش الفساد المالي والإداري وانتشرت ظاهرة المحسوبية والمنسوبية وأصبح احتراق الشروط والضوابط عادة جارية، فإن المؤسسة في ظل هذا المناخ ستربي العاملين والمتعاملين على التفكير المنحرف وعدم الصدق وفساد الذمة وسوء العمل والتعامل، وهو ما يأباه الإسلام ويحاربه من دون شك.

وبالإمكان، في إطار النظام الإسلامي، أن نتابع الأبعاد التربوية لسلوكيات السلطات العامة ومؤسساتها من خلال القيم والتعاليم، التي أرستها النصوص وهي تقدم مبادئ مثل «المسؤولية العامة»، و «النزاهة»، و «فصل الوظيفة عن شاغلها»، و «الولاء للواحب»، و «منح الثواب وإيقاع العقاب»، ووجوب الالتزام بالعدالة والمساواة والإنصاف مع الجمهور، ونبذ سلوكيات الرشوة والوساطة غير المشروعة، فضلاً عن وجوب السرعة في إنجاز المعاملات وعدم التسويف والابتزاز فيها، وتجنب إيذاء المراجعين وذوي الحاجمة، فبهذه المبادئ والاشتراطات يتبين لنا مدى الدور التربوي الضمني أو المباشر، فبهذه المبادئ والاشتراطات يتبين لنا مدى الدور التربوي الضمني أو المباشر،

# - رابعاً: التكاملية:

خصائص التلازمية والتعاضدية والتبادلية، التي ميزت علاقة التربية بالقانون في ظل النظام الإسلامي تفضي في النهاية إلى خاصية رابعة هي التكاملية، التي نعني بها استكمال وظيفة التربية بوظيفة القانون، ووظيفة القانون بوظيفة التربية. والحقيقة أنّ هذا التكامل لا يقوم على مجرد دعم شكليات القانون وشكليات التربية، بل يعمل بناء على المضامين والأهداف الأساسية لكل منهما، فالتربية تذهب في توجهاتها إلى العمق فتغذي الإحساس بقيمة العدل، بمعناه الحقيقي، الذي يتحاوز أحيانا العدل بمعناه القانوني. فهي تنمي ملكة الإنصاف ولو ضد (الذات) كأن ينصف المرء غيره من نفسه: «قل الحق ولو على نفسك»، ﴿ وَإِذَا قُلْتُم قَاعْدِلُوا وَلَو كَانَ ذَا قُرُين ﴾ (الأنعام: ١٥١ - ١٥٣)، وهو مالا يتأتى إلا بتحريك الضمير، الذي يولد الإحساس بقدسية الالتزام بالعدالة حتى لو كانت ضد النفس ولصالح الخصوم: ﴿ وَلاَ يَجْرِمُنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلّا نَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ اللَّتَقَوَيُنْ ﴾ (المائدة: ٨).

كما قد يحدث أن يصدر القاضي حكماً لصالح الطرف المؤمن وكان الحكم مبنياً على معطيات ظاهرية لا تعبر عن الحقيقة، فالتربية الذاتية قد تصوب في هذه الحالة ما يذهب إليه القضاء من حكم يشوبه الخطأ، أو تبادر إلى سد النواقص أو الثغرات، التي قد لا يدركها المحققون أو القضاة، وذلك بمله الطرف المؤمن من صدق ونزاهة وإنصاف.

من هنا فرّق الفقهاء بين الحق الذي يوفره حكم القانون اعتماداً على المعطيات الظاهرية وبين الحق، الذي تفرضه الحقيقة ذاتها، حتى إذا ما فات التحقيق أو القضاء إدراك وجه الحقيقية ولبها وقضى بحسب الظاهر أو وفق ما هو متوفر من معلومات أو معطيات من دون بلوغ الحق، فإن بوسع التربية هنا ممارسة دورها التقويمي، وذلك حين لا يقول الطرف المؤمن إلا الحقيقة كاملة من دون تزوير أو تدليس أو تشويه انطلاقاً من الوعي المشبع بحقيقة أن الله تعالى ﴿ يَعْلَمُ مُنَا يَعْدُنُ وَمَا ثُحَنِي كَالمُتُدُورُ ﴾ (غافر: ١٩).

ولا شك أنه في ظل هذه التربية سينال القانون دعماً، وستتميز أحكام القضاء بالتسديد على نحو قد لا نجد له مثيلاً في ظل أي نظام آخر.

إنّ الإيمان بالقانون الأخروي، الذي لا يمكن التحايل عليه كفيل بأنْ يقوّم أو يصحح الأخطاء القانونية أو القضائية.

ولعل هذا الملمح السلوكي، الذي يوفره الإيمان بالغيب لم يكن خافياً على النظم القضائية حين اعتمدت القسم بالرب، أو بالكتب المقدسة، كإجراء تلزم به الخصوم والشهود عند المنازعات، إدراكاً منها لما يحتله المعتقد الديني من أهية واحترام في نفوس كثير من الناس. لذا كانت الاستعانة بالقسم أملاً في حسن سير التقاضي، ووسيلة لتسيير الإجراءات وكشف الخفايا وتحقيق الطمأنينة المطلوبة فيما يصدر من أحكام.

من جهة أخرى، قد لا تفلح التربية تماماً حتى في ظل المحتمع الإسلامي من تحقيق التكيف أو الضبط أو تحقيق احترام الحقوق، هنا يأتي دور القانون بصيغه الآمرة أو الناهية ليسد النواقص أو الثغرات حتى بالنسبة لسلوكيات بعض المؤمنين ممن لا يكون بمناى عن الأخطاء أو التجاوزات المحدودة

أو الجزئية. فالقانون بضوابطه وإجراءاته يمكنه أن يسد المنافذ ويحول دون انتشارها أو طغيانها.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أنه من الممكن تلمس التكاملية بين التربية والقانون من خلال متابعتنا لبعض التدابير، التي يقضي بحا القضاء الحديث أحياناً، مثل «الإفراج بوعد الشرف»، و «الحرية المراقبة»، و «الحكم الشرطي»، و «الحكم مع إيقاف التنفيذ»، و «الإيداع» في مؤسسات الأحداث، أو منع ارتياد بعض الأماكن، ونحو ذلك عما نجد له متسعاً وقبولاً في إطار النظام القضائي الإسلامي، ما دامت تمثل هذه الإحراءات تدابير تربوية أو ترويضية أو تنطوي على مراعاة بعض الظروف الخاصة ببعض المحكومين أو تحدف إلى توفير إمكانية العلاج لبعض الحالات، فوقف التنفيذ مثلاً يستهدف إثبات توفير إمكانية العلاج لبعض الحالات، فوقف التنفيذ مثلاً يستهدف إثبات حسن السيرة ومساعدة المذنب على إصلاح نفسه والعودة إلى دائرة السواء (۱۰).. وبوسع القاضي للسلم، وفقاً لحسابات إصلاحية أو تربوية، أن يأخذ بحذا الإجراء أو ذاك عما أشرنا إليه، ليتكامل بالقانون عمل التربية وأهدافها.

ومن المفيد أن نعيد ما سبقت الإشارة إليه من أنّ الوظيفة التربوية بمكن أن تتوالد عن الجزاء القانوني، كما أنّ الوظيفة القانونية بمكن أن تتوالد عن العمل التربوي، فيتكامل بذلك عمل القانون مع عمل التربية، كما يتكامل عمل التربية مع عمل القانون، فيصب جهد الاثنين في النهاية، وفي ظل علاقتهما العضوية، في ما يحقق الأهداف المشتركة لكليهما.

<sup>(</sup>١) د. نبيل السمالوطي: علم اجتماع العقاب، مصدر سابق، ص١٢٩.

# منهجية العلاقة بين التربية والقانون

العلاقة العضوية والوظيفية بين التربية والقانون، في الإطار الإسلامي، تعتمد على منهجية قوامها ما يأتي:

١ - مبدأ أسبقية التربية على القانون، والإعلام بالنص قبل إنفاذ العقاب:

 <sup>(°)</sup> وهذا يعني أن العقل على الرغم من أهميته الكبيرة في مسألة الهداية الدينية، إلا أنه غير كاف لاستبيان معالم الطريق ومعرفة تفاصيله.

ومن هنا يصح القول: إنه ليست ثمة تكاليف من دون رسالة وبلاغ، وهذا يعني أنه لا يكفي أن يصوغ الشارع الشرائع، بل لابد أن يكلف رسلاً لإبلاغ الناس الشرائع وتعليمهم أحكامها: ﴿ وَأُوحِىَ إِلَى هَلَا ٱلْقُرْمَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِدِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ (الأنعام: ١٩).

وبهذا كانت التربية مرتبطة بالتشريع، والإسلام اعتمد منهج التغيير النفسي والاجتماعي مدخلاً لتوفير الشروط الموضوعية لتطبيق الأحكام والنظم العامة.

والحقيقة أنه لو راجعنا الآيات، التي نزلت في بدء الدعوة لرأيناها تركز على الجوانب العقيدية والأحلاقية، وذلك لتشكيل الأرضية النفسية والتربوية لتقبل ما سيصدر من أحكام وتشريعات. ومن هناكانت الآيات المكية في أغلبها آيات ذات طابع تربوي، ولما اكتملت شروط التغيير الاحتماعي النسبي ظهرت السور المدنية ذات الطابع التشريعي، حتى إن الرسول على المجتمع ألم يطبق قوانين الحدود وغيرها من الأحكام الاحتماعية إلا بعد أن تكؤن المجتمع الجديد.

ومن هنا نقول: إنّ حدارة الدعوة ومنهج التغيير مشروطان باتخاذ التربية قاعدة أساسية لإعادة البناء، وإنه لا يصح البدء بالدعوة كحركة قضائية أو منهجاً عقابياً، فمهمة الداعية ليست مطاردة الخطائين أو محاسبة المذنبين، بل التزام القيم وفعل الخير والدعوة إلى سبيل الله: ﴿ قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي آدَّعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي ﴿ (يوسف:١٠٨)، ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَدَى فَا الْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةُ وَيَحَادِلُهُم بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (رالنحل:١٠٥)،

وعلى هذا بمكن وصف المسلم الداعية بأنه رحل تربية وإنقاذ وليس شرطياً أو قاضياً أو رحل عقاب. ومن ثم فإنّ حركته التغييرية لا يمكن وصفها بالرشد إذا ما اعتمدت القوة أو الإكراه أسلوباً، ذلك أنه ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي الدِينِ ﴾ (البقرة:٢٥٦)، و﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِمُ ﴾ (الرعد:١١).

من جهة أخرى، إن الإسلام في إطاره النظامي لا يقرر العقوبات قبل الإعلام بها، فالعقوبة مشروطة بالنص عليها، وقد سبق الإسلام الكثير من النظم العقابية حين اعتمد قاعدة «لا جربمة ولا عقوبة إلا بنص». فتحديد الأفعال الأساسية الجورمة وبيان ما يقابلها من عقوبات في نصوص عددة أمر مطلوب ولا تتحقق العدالة من دونه، وحتى الأفعال غير المنصوص عليها والتي تسمى عقوباتها بالتعازير لابد أن تكون معلومة كأفعال بحُرَّمة، وإن تُرك مقدار عقوباتها إلى سلطة القاضى التقديرية.

لذلك، نجد الإسلام قد يلتمس العذر لمن يجهل القانون ابتداءً بصرف النظر عن القاعدة التشريعية المعروفة «الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً». وهذا - كما يقول د. عبد الرزاق السنهوري(١١) - هو الظاهر في الفقه الإسلامي، الذي يذهب أكثر رجاله إلى أن المرء يظل معذوراً بجهله ما لم

<sup>(</sup>١) د. عبد الرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي (القاهرة: دار مصر للطباعة، ١٩٥٤م) ١٩٥٤/٢.

يصحب ذلك الجهل تقصير أو تعمد في ارتكاب الخطأ، ومن ثم فانسداد العلم بالحكم الشرعي أو صعوبة معرفته قد يشكل عذراً يسوغ إسقاط العقوبات المغلظة - كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة (١١) - ويحوّلها إلى عقوبات مُخففة نسبياً، مثلما هو الحال مع السلوكيات المختلف بتحريمها فقهياً.

والحقيقة أنّ الحكم بالعقوبة ونفاذها مشروط بإدراك الجاني لحقيقة ما فعل تمام الإدراك، والوعي بالحكم المقرر لذلك، وأن لا يكون قد ارتكب الفعل وهو حاهل بالحكم، كما في حالة إذا ما عقد رجل على امرأة عقد زواج وكانت المعقود عليها من محارمه وهو يجهل ذلك، فالجهل هنا يمنحه العفو أو يعفيه من العقاب.

«جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ اللّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، طَهّرْنِي، فَقَالَ: وَيُحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، طَهّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ: وَيُحَكَّ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ وَسُولُ اللّهِ، طَهّرْنِي. فَقَالَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ، طَهّرْنِي. فَقَالَ النّبِي اللهِ مِثْلُ ذَلِكَ، حَتَى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: فِيمَ أُطَهّرُكَ؟ النّبِي فَقَالَ: مِنْ الرّبَقِ. فَيمَ أُطَهَرُكَ؟ فَقَالَ: مِنْ الرّبِقَ.. فَسَأَلَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَنُونٌ؟ فَأَخْرِرَ أَنّهُ لَيْسَ بِمَحْنُونٍ.. فَقَالَ : مَنْ الرّبَقِ.. قَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَرْرٍ.. قَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ : أَشَرِبَ حَمْوا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَرْرٍ.. قَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ : أَشَرِبَ حَمْوا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَرْرٍ.. قَالَ: فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد أبو زهرة: ظسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، القسم الثاني (القاهرة: معهد الدراسات العربية، ١٩٦٦م) ص٢١-٣٦.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.. فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ» (()... وفي رواية عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «لَمَّا أَنَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: لَعَنَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ خَمَرْتَ، أَوْ نَظَرْتَ، قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ... قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْهِهِ» (().

إذن، فالعلم بحقيقة الجريمة وإدراك تجريمها قانوناً لابد من توفره عند مرتكبها حتى يمكن إخضاعه للمحاسبة والجزاء.

ومع ذلك، فالجهل بالقانون لا يعد عذراً على وحه الإطلاق، فبالنسبة للأفعال الواضحة في التحريم والتحريم لا يمكن الدفع بالجهل، وهذا أمر تقتضيه مصلحة النظام العام للمحتمع، إلا أنَّ الباب سيتسع لجميع المخالفات وفق حجة الجهل بالقانون (٢).

لقد قسم الفقهاء أنواع الجهل بالأحكام إلى نوعين:

- جهل لا يُعذر فيه صاحبه، وهذا يشمل ما حُرم بنحو قاطع ولا شبهة فيه ولا يحتمل التأويل، كما هو الحال مع حرائم الحدود والقصاص كالقتل والزنا والسرقة.
- حهل في مسائل يمكن الاشتباه في شأنها مثل المسائل، التي يحتاج فهمها إلى ضرب من التفسير أو التأويل، أو وحود العذر أو الشبهة كجهل المسلم،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن، مصدر سابق، ص١٧٠.

الذي دخل لتوه في الإسلام بحرمة شرب الخمر، أو إذا كان الفعل المرتكب يتنازعه المحتهادان ولم يكن النظام الإسلامي قد اعتمد أحدهما قانوناً عاماً (١).

#### ٢ - التدرج في تطبيق القاعدة القانونية:

المبدأ الإسلامي العام في ظل المرحلة الانتقالية هو أن تُطرح التربية أولاً ثم القانون، كما يكون الإعلام المسبق بالأحكام شرطاً لسريانها.

## - النسخ القرآني والتدرج في الأحكام:

النسخ القرآني يعني رفع حكم شرعي تدل عليه آية من الآيات بدليل آية أخرى لاحقة. وهذا النسخ يعبر عن منهجية التدرج في معالجة بعض العادات والسلوكيات المطلوب محوها واتباع صيغ أو مواقف أخرى جديدة. وهو بمثل آلية تشريعية ذات مغزى تربوي تعتمد التكييف التدريجي من أجل الانصراف عن العادات أو السلوكيات السابقة من دون مفاجئة منفرة أو إلزام يُشق به على الناس حتى يتم التسكين عند مقتضى الحكم في صورته النهائية.

والنسخ القرآني كآلية في منهجية التدرج في الأحكام يمكن تلمسها في مسائل عدة من أبرزها:

<sup>(</sup>١) راجع: الشيخ محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوية في الفقه الإسلامي، ص٣٥٤-٣٥٦، ص٣٦٤.

#### - مسألة تحريم الخمر:

حين ظهر الإسلام لم يحرم الخمر أول مرة، نظراً لأن الخمر في المجتمع العربي كان أمراً متحكماً وشائعاً، لذا بدأ القرآن بوصف السَكَر بقوله تعالى: ﴿ وَيِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَحَكُراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ (النحل: ٢٧)، فنعت الرزق هنا بالحسن وتجريد السكر من أي وصف، فيه تلميح إلى أنَّ الرزق الحسن غير الخمر، وأنَّ الخمر ليس رزقاً حسناً. وهذه توطئة أولية لما سيصدر من حكم في هذا الشأن (١).

ثم أحدْ ينبه الضمير الديني إلى أن في الخمر إثم وإنْ كانت فيه منافع للناس: ﴿ فَيَهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَالْمَيْسِيرِ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩). وهذه خطوة أخرى باتجاه التحريم.

ثم ما لبث بعد مدة أن تطور الموقف إلى آخر يقضي بتحريم السكر في حالة معينة وهي أداء الصلاة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَآنَتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (النساء:٤٣).

وأخيراً جاء التحريم الكلي القاطع في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاَ إِنَّمَا ٱلْفَيْرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَنْاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ إِنَّمَا ٱلْفَيْرِ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَنْاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ (المائدة: ٩٢-٩٣).

 <sup>(</sup>١) مصطفى محمد الباجقني: منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام، ط٢ (مصراته: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ٩٩٦ م) ص٢٦٦-٢٦٧.

وهكذا كانت عملية التدرج عبر هذا النسخ تمثل تدريبات نفسية وتربوية ممهدة لحكم التحريم النهائي.

#### - في مسألة تحريم الريا:

أشار القرآن الكريم في البداية إلى الربا إشارة سلبية من دون تحريمه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رَبًا لِيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رَبًا لِيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن زَكُوْم تُرِيدُون وَجَه اللهِ فَأُولَتِيك هُمُ المُضْعِفُونَ ﴾ (الروم: ٣٩).

فالزّكاة هنا أرفع قيمة من الربا، حيث معها يأتي النماء ويضاعف الله لدافعها الثواب، وفي هذا توجيه ينبه الناس للانصراف عن السلوك الربوي.

ثم حاء التحريم ولكن على نحو ضمني وعلى هيئة درس وعبرة ساقهما القرآن حكاية عن بني إسرائيل، الذين حرم الله عليهم الربا فأكلوه (١)، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَيِظُلِم مِنَنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَنَتٍ أُجِلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَيْيرًا ﴾ (النساء:١٦١-١٦١).

وفي مرحلة ثالث حاء النص ليحرم الربا صراحة حينما يكون فاحشاً وذلك في قولـه تعالـى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوّا أَضْعَكَفًا مُضَكَفًا الله لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٠).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص٢٦٧.

وفي مرحلة أخيرة جاء التحريم: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلنَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيَوْا إِن كُنتُد مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة:٢٧٨). ثم جاء التحريم القاطع المحكم بقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَـنِيمَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيُوا﴾ (البقرة:٢٧٥).

فكان كل هذا التدرج تدريباً تربوياً سبق الحكم النهائي.

#### - في مسألة الرق:

إذا كان الإسلام قد أقر الرق في البداية بوصفه نظاماً اقتصادياً واحتماعياً سائداً في جزيرة العرب، وفي الكثير من أجزاء العالم آنذاك، فهو في الوقت نفسه كان يضمر التخلص منه كظاهرة احتماعية اعتماداً على مبدأ التدرج والمقصد الضمني. وهذا ما يُفهم من جعل منح الحرية للعبيد كفارة عند ارتكاب القتل خطأ أو الإفطار عمداً في رمضان أو الحنث في اليمين أو عند إعلان «الظِهار» أو غيرها من الأخطاء والآثام، بل عظم الله تعالى قيمة فك الرقبة بقوله: ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ فَي فَكُ رَقِبَةٍ ﴿ فَي هـ (البلد: ١٢ - ١٣).

وإذا كان الإسلام قد حوّز الاسترقاق وحصره في حالة «أسرى الحرب» حين تكون الحرب دفاعية، فإنه حرّمه في حالات الإغارة أو الخطف أو لوفاء الدين أو غيرها من الدوافع والأسباب.

وقد أظهر الإسلام كراهيته لهذه الظاهرة بدليل أنك لا تحد نصاً في القرآن أو في السنة يأمر بالرق أو يستحسنه، بل أنّ الآية، التي تعرضت إلى كيفية التصرف بأسرى الحرب قد وضعت حيارين: المنّ أو الفداء ﴿ فَإِذَا لَقِبتُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرّبَ الرِّقَانِ حَقَّ إِذَا أَتْخَنّتُمُوهُمْ فَشُدُّوا أَلْوَثَانَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاتَهُ حَقَّى

نَضَعَ اَلْمَرُبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (محمد:٤)، علماً أنّ الرق في تلك المرحلة كان مسلك الخصوم، ويمكن تبريره وفقاً لمنطق المعاملة بالمثل.

ولا ننسى الإشارة إلى أن أحد مصارف الزكاة عتق الرقاب، وفي ذلك دعوة مفتوحة للعتق حتى القضاء النهائي على الظاهرة أو النظام المذكور(١).

ونضيف: أنه بموجب نظرية المقاصد الشرعية يمكن إدراك أنّ مسار التعامل الإسلامي مع نظام الرق هو استهداف لإنحائه تدريجياً، لذلك ليس من المعقول والمقبول وفقاً لمنطق الشرع نفسه أن يتم تناول موضوع الرق بوصفه حكماً ثابتاً.

#### - في مسألة الميراث:

أبقى الإسلام في المرحلة الأولى نظام التوارث السائد عند العرب لكى لا ينقل عليهم بالتغيير الفوري ونقلهم من نظام ألفوه إلى آخر لم يألفوه، لذلك أبقاه في أسبابه الثلاثة المتمثلة في: النسب، والتبني، والحلف، ولم يغير من ذلك إلا بعد مرور بعض الوقت، وتحديداً بعد الهجرة إلى المدينة حين جعل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سبباً للتوارث، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللَّذِينَ ءَاووا وَنَصَرُوا وُجَاهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَالْنَفال: ٢٧). فالمراد بالولاية هنا الورائة، وبذلك أضيف سبباً رابعاً للمراث.

وحينما تمكنت العقيدة في نفوس المؤمنين، وتوطدت أركانها في قلوبهم وأصبحوا بملكون الاستحابة لله ورسوله عن طواعية واختيار، بدأ القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) رجب البنا: الغرب والإسلام (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٧م) ص٢٢٨-٢٢٩.

في وضع الأسس والأسباب، التي ينبغي أن يبنى عليها نظام التوريث، وإلغاء الأسباب السابقة، فأبطل النظام الذي كان سائداً في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم أبطل التوريث عن طريق المؤاخاة والحلف، كما ألغى قصره على الرجال وصار بشمل النساء والصغار كما في قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمّا قَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمّا قَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَ النساء: ٧)، وحين نيزل قوله تعالى: ﴿ وَلَيْكَ لَوْ وَلِهُ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هي: النسب، والنكاح، والولاء (١٠).

نستخلص مما تقدم أنّ الإسلام قد اتبع التربية المتدرجة عبر آلية النسخ في الأحكام بغية تهيئة الأفراد وتدريبهم على تقبل الأحكام الجديدة بديلاً للأحكام السابقة، التي ألفوها أو اقتضتها ظروفهم السابقة. ومن هنا يظهر لنا أن نسخ الأحكام على هذا النحو ينطوي على تربية وتدريب من شأهما المساعدة على قبول ما سيعتمده النظام الإسلامي من قوانين وأحكام جديدة دونما معاناة أو معارضة، وفي هذا تنجلى العلاقة بين التربية والقانون.

والحقيقة، أنّ خاصية التدرج في التشريع والتطبيق وهي تنطوي على مراعاة الظروف والمتغيرات تمثل جزءًا من منهجية التغيير النفسى والتربوي في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) مصطفى محمد الباجقني: منهج القرآن في تقرير الأحكام، مصدر سابق، ص٢٦٧، و ص ٢٧٨ - ٢٨٥.

ومن هنا يمكن التوسع بالأحذ بحكم الضرورات والاعتماد على مبدأ التدرج في تبني الشريعة في عصرنا الحالي، سواء على صعيد التشريع أو التطبيق. وذلك تماشياً مع عملية إعادة التطبيع السلوكي والتكييف التربوي، خضوعاً لمقتضيات الظروف المحيطة، وسعياً لتوفير الأرضية المناسبة للالتزام بالقاعدة القانونية الجديدة، والتوافق مع ما يترتب عليها من أوامر أو نواه من غير عسر أو حرج أو معاناة (٠).

<sup>(\*)</sup> صحيح أن مثل هذا التفكير في الوقت الحاضر قد يفضي إلى تأجيل بعض ما هو مقرر أو مطلوب شرعاً، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة التحول عن المبادئ أو الأحكام الشرعية، فمنطق الضرورة يقضي بالتدرج في إصدار الأحكام أو حتى إعادة صياغ تها، بل قد تضطر الدولة وإن كانت مسلمة للتجاوز عن منكر أو «إثم ظاهر لا من باب (تعمد) المفسدة، وحينف يلتبس الأمر على صحاحب النظر القصير والحكم العجول فلا تقوى بصيرته على النفاذ من خلال المخالفات الظاهرة والمنكرات الجزئية، لكي يدرك ما يختفي وراءها من دفع ما هو أعظم ضرراً وأعم مفسدة».

إن «شريعة الإسلام (إذا) كانت تتبع للأفراد ارتكاب بعض المحظورات في حالة الضرورة والإكراه فإنها تجيز ذلك في حق الدول من باب أولى إذا ما تعرضت لظروف إكراه. وإذا جاز للفرد في وقت من الأوقات أن يأخذ بالعزيمة ويحتسب الأجر فيما يلقاه من ضرر فلا يستساغ فعل هذا في حق الدول، إذ يسع الفرد مالا يسع الجماعة، ويسع الفرد والجماعة مالا يسع الدولة. فإذا كان الإسلام قد أباح للفرد المصطر أكل الميتة وشرب الخمر رغم حرمتهما دفعاً لما هو أعظم مفسدة من هلاك النفس والبدن، فكيف بالدولة؟». (النص مقتبس من: الحاكمية نظرة شرعية ورؤية واقعية، أورده: الشرق الأوسط، العدد (عرد) عن ٩٧٤٠،

إن عدم تطبيق بعض القوانين الإسلامية أو حتى مخالفتها نتيجة ضعوط أو عوامل خارجة عن الإدارة لا يعني بالضرورة إسقاط هذه القوانين أو إلغاءها، بل قد ينطوي ذلك على نية التهيئة الاجتماعية والأخذ بمنهج التدرج من أجل تحقيق التطبيق الناجح.

#### ٣- تهيئة الإطار الاجتماعي المناسب لتطبيق القواعد القاتونية:

أجمع علماء الجريمة والعقاب المحدثين على خطورة دور المحتمع في صنع المجرم باعتبار أنّ الظروف الاجتماعية العامة من شأنها إمداد السلوك بالمثيرات والمنبهات، التي قد تدفع المرء نحو سبل الانحراف.

إنّ النظم الاجتماعية بما تحتوي عليه من أعراف وتقاليد واتجاهات تمثل أحد أهم العوامل، التي تحدد وجهات السلوك، فقد تشجع على السلوك القوم وفعل الخيرات، وقد تشجع على السلوك الفاسد أو المنحرف.

إنّ الجحتمع الذي تتحكم فيه النوازع المادية والأنانية ستطغى فيه ظواهر الغش والسرقة والرشوة والتزوير والتفكك والصراع والمظالم، التي قد تطال حتى المقربين من زوجات وأزواج وآباء وأبناء.

والجحتمع، الذي تتحرك فيه وسائل الإعلام من دون ضوابط أخلاقية أو اعتبارات أمنية قد يشجع على العديد من الممارسات المرتبطة بالجريمة أو العنف أو الانحرافات الجنسية أو غيرها.

كما أنّ انتماء الفرد لثقافة فرعية منحرفة «Deviate Culture» قد يصعب عليه التكيف السوي مع المعاير الثقافية العامة للمجتمع. وقد أثبتت الدراسات أنّ للاستواء والانحراف علاقة وثيقة بنمط الثقافة وطبيعة الجماعة، التي يعيش فيها الفرد. وفي هذا تأكيد أنّ المجتمع كوسيط مرب له الدور الفعال في تكوين الاتجاهات السلوكية، الأمر الذي من شأنه إضعاف دور القانون في تريية الفرد أو تحصينه. فمشكلات الإدمان والاغتصاب وتجاوزات المرور

والسرقة وغيرها لممّا تزل شائعة في كثير من الجمتمعات اليوم، على الرغم من القوانين النافذة، التي تجرّم هذه الممارسات.

من هنا تبرز الحاجة إلى وحود الإطار الاجتماعي الصالح، الذي يتناغم مع القانون ويعضد أحكامه بما يمكنه من أداء وظائفه ومهامه على النحو المطلوب.

إذن، من الشروط الأساسية لازدهار القانون وقيام دولته معالجة المشكلة الاجتماعية، سواء من الجهة المعيشية بتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية وعدالة التوزيع وتقليم الخدمات، أو من الجهة السلوكية المتمثلة بالحفاظ على القيم الأخلاقية والاتجاهات السلوكية السوية.

ومن هنا يُعنى المشروع الإسلامي بتأسيس الإطار الاجتماعي، الذي تتوافر فيه مقومات العيش الطيب وشروط الحياة التربوية والثقافية السليمة. وهذه مهام تتحملها الدولة وقيادتها الحاكمة في المقام الأول، وفي القول المأثور: «إنّ الله استخلفنا على عباده لنسد جوعهم وستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن أعطيناهم هذه النعمة تقاضيناهم شاكرين» (١١).

وهو ما يفيد بأن الأحكام الجزائية، وبخاصة الحدود مشروط إيقاعها بوجود منظومة اجتماعية تساعد بطبيعتها على خنق مبررات الجريمة ودواعي الشر والفساد واجتثاث أسباب ذلك كله، وبما يوفر ظروفاً اجتماعية سليمة.

 <sup>(</sup>١) أورده: د. أحمد شوقي القنجري: نظام العقوبات في الإسلام هل يناسب عصرنا؟
 العربي، العدد ٣٦٤، ١٩٨٩م، الكويت، ص٢٦.

لذلك، ففي ظل بعض الظروف الاستثنائية أو الحالات القاهرة بمكن الأخذ بمبدأ العفو، أو تخفيف العقوبة، أو حتى وقف التنفيذ عمن كان مضطراً أو معذوراً في بعض ما هو محذور، كما في حالة إيقاف حد السرقة في عام الرمادة، الذي شهده العصر الراشدي، وكما في حالة تجميد بعض العقوبات في ظل المرحلة الانتقالية لبعض التحارب الإسلامية.

وبناء على ما تقدم نقول: إن المنهجية الإسلامية في بناء العلاقة بين التربية والقانون تعتمد على توفير الشروط الاجتماعية المناسبة لتطبيق القانون، مما يعني أنّ التفاعل التربوي مع القواعد القانونية يظل مرهوناً إلى حد ما بتلك الشروط.

والحقيقة أنّ فهم فلسفة المنظومة القانونية الإسلامية وفهم طبيعة عملها وشروطها التطبيقية وما تتطلبه من توفير الأطر التربوية والاجتماعية المناسبة يُظهر لنا عبثية الجهود، التي يبذلها بعض المسلمين اليوم لجعل بعض الأحكام الإسلامية موضع التطبيق لاسيما أحكام الحدود، التي ليس من المنطقي إسقاطها في ظل مجتمع لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.

فالانطلاق من القانون وتطبيقه من دون البدء بتهيئة الظروف والشروط المناسبة لا يوفر فرص النحاح المطلوب.

إنّ تجريد الأحكام العملية من أبعادها الاعتقادية أو الاجتماعية أو من حيثياتها ومقاصدها لا يمنح التجربة الفاعلية والنجاح المرجوين ما دامت الأحكام غير متمازجة مع عقل المسلم ووجدانه (١).

<sup>(</sup>١) انظر: د. حسن الترابي: منهجية التشريع الإسلامي، ضمن: المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، المجلد ١، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٢، بحوث ومناقشات، الرياض، ١٩٩٥م، ص٣٦٨-٣٦٩.

إذن فمن مهمات التنشئة الإسلامية في ظل النظام الإسلامي أن تحيئ الذهنية العامة لتقبل ما تضعه السلطة من قوانين وما تصدره من تعليمات أو أوامر، والجحتمع المؤمن يتقبل ذلك طالماكانت تلك القوانين - حتى ما يصدر منها عن اجتهاد - تعبر عن الشرعية والمشروعية. ولعل هذا اللون من التوافق في ما بين المواطن والقانون قد لا نجده في الجحتمع، الذي تسوده القوانين الوضعية وذلك لغياب الرابطة العقيدية بين المواطن والقانون، وقد يزداد التناشز حين لا يعبر القانون إلا عن أهواء الحاكم، الأمر الذي يتولد عنه عدم الاكتراث بالقانون الوضعى - كما يقول فيليب هـ. فينكس (١١).

## ٤- تحريك التفاعل التربوي مع القانون استناداً لمشروعيته:

في العادة يرفض الناس القانون، الذي يتصادم مع ما يؤمنون به من مبادئ وأحكام، ولا يميلون إلى القوانين، التي لا تعبر عن مصالحهم واتجاهاتهم، وليس المجتمع المسلم بدعاً من ذلك، فهو بإيمانه بالإسلام شريعة لا تسره القوانين، التي تتنكر لما يؤمن به أو ما يتوق إليه. فمثلاً، القوانين، التي يصوغها محتل غاز أو يفرضها حاكم مستبد، أو تضعها فئة متحيزة، من الطبيعي أن لا تجد قبولاً عند الناس، بل قد يتسابق الكثير منهم على مخالفتها أو الخروج عليها.

وفي واقعنا العربي والإسلامي المعاصر، لا يتردد البعض من التحايل على بعض القواعد والأحكام القانونية ذات الأصل الأجنبي أو الوضعي والتي

 <sup>(</sup>١) فيليب. هـ. فينكس: التربية والصالح العام، ترجمة السيد محمد العزاري وزميله، مراجعة محمد سليمان شعلان (القاهرة: مركز كتب الشرق الأوسط، ٩٦٥ ام) ص٣٦٣٠.

لا تتوافق مع أحكام الشريعة أو مصالح الجماعة. وقد يجد بعض هؤلاء مسوغه في ذلك التحايل بمنطق الإسلام أو بآراء بعض فقهائه، كما في حالات التهرب من قوانين الضرائب أو الجمارك أو القوانين التي لا أصل لها في الشرع أو التي تصب في خدمة الأجنبي أو السلطة غير الشرعية.

وفي إطار النظام الإسلامي، حيث يستمد القانون مشروعيته من الشريعة، فإنّه من المنطقي أن يلقى القبول أو الرضا، سواء كانت مصدريته قطعية أو اجتهادية، وهو في الحالتين يعبر عن إيمان الناس وإرادتهم وثقافتهم الدينية، فضلاً عن اعتقادهم بأن مصالحهم تكمن في ذلك القانون، فالقانون الذي يمنع أكل مال اليتيم بغير حق يعكس ولا شك موقفاً شرعياً وإنسانياً له احترامه بين المؤمنين. والقانون الذي يحكم بدفع الزكاة يقر به المؤمنون، بل يتقدمون لتنفيذه طواعية على اعتبار أنّ الزكاة فريضة دينية قبل أن تكون قانوناً.

ولعلنا نلمس كيف أنه في ظل تصاعد الإيمان الديني في العديد من الدول الإسلامية أضحى موضوع تطبيق القوانين المستقاة من الشريعة الإسلامية مطلباً شعبياً في وقت تعلو فيه صيحات الرفض للقوانين الوضعية المستوردة.

كما أنّ القيام بواحب الجندية في ظل النظام الإسلامي الشرعي لا يستدعيه بحرد الشعور الوطني، بلكونه فريضة تندرج تحت عنوان ديني هو «الجهاد»؛ والمشاركة في حماية النظام أو الدفاع عن الشرعية السياسية لا تتم بصفتها التزامات سياسية أو واجبات قانونية حسب، بل باعتبارها ممارسات من أعمال التعبد ومقتضيات حكم الطاعة والنصرة.

والاعتقاد بشرعية القانون قد يدفع من يقع في الخطأ إلى الاعتراف بخطئه والتقدم إلى السلطات مطالباً بأن يوقع عليه الجزاء المقرر. وفي قصة المرأة الغامدية، رضي الله عنها، التي ذهبت إلى رسول الله في وقالت له: «يَا رَسُولَ الله، طَهّرْنِي»(١)، أي طلبت منه إيقاع العقاب، الذي تستحقه نتيجة اقترافها الفعل الجحيم، خير شاهد على ذلك.

إنّ القانون الإسلامي المستمد من أحكام الدين حين يؤمن به الناس يكتسب احترامه الاجتماعي، وقد يتقيدون به طواعية ويعدون الخروج عليه مثابة الاعتداء على الشريعة والشرعية، بل أنّ من يفكر بالخروج على القوانين الشرعية قد يعرض نفسه إلى السخط العام وربما يكون محلاً لجزاءات اجتماعية.

والتربية الإسلامية وهي تؤكد على واحب الالتزام بالقانون، تحث على حماية قواعده في إطار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تحت عنوان «الحسبة»، الذي عرفته الحضارة الإسلامية، حيث يتطوع البعض لمنع التحاوز أو الخروج على النظام العام سواء بمبادرة ذاتية أو بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية.

والحقيقة أنه كلما ترسيخ الوعي بأهمية الشرعية القانونية في المحتمع، كلما ظل القانون محمياً بالقاعدة الشعبية، حتى أن أية محاولة للتحريف أو التبديل في ثوابته سيواجه برفض عام أياً كان مصدر ذلك التحريف أو التبديل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

# القسم الثاني حقول العلاقة بين التربية والقانون وآثارها في الإطار الإسلامي

#### - تمهيد:

بداية يجب الإقرار بأنّ النظم الاجتماعية المعاصرة لا تخلو من أوجه العلاقة بين التربية والقانون، فالالتزام بقوانين المرور أو تعليمات النظافة أو شروط الحفاظ على البيئة أو قواعد الصحة العامة عند كثير من الأوربيين مثلاً هو سلوك منشأه الترابط بين التربية والقانون؛ وأن احترام الديمقراطية وقواعدها مرده التفاعل بين التربية على الديمقراطية المنتشرة في البيوت والمدارس من جهة، والقوانين التي تحكم الحياة السياسية من جهة أخرى.

غير أنَّ هذه العلاقة في ظل النظرية الإسلامية تأخذ مدى أوسع وأعمق، فهي تلامس حقول الحياة المختلفة على نحو تتلازم فيه العلاقة وتتكامل إلى حد يمكن معه القول: إنّ لكل قانون مغذياته ودعائمه التربوية، كما لكل تربية ارتباطاتها القانونية.

وقد تميزت أغلب النصوص القرآنية والنبوية المتضمنة للأحكام والقوانين باقترانها بمضامين وتوجيهات تربوية، على خلاف الصيغة «الكانتية» للقانون، التي تقيم الإلزامات على أساس الشكلية المحضة للقانون، فيأتي النص «افعل هذا الأمر، لأنه هكذا فرض»(۱).

ففي العرض القرآني لأحكام الزكاة - مثلاً - نحد أنّ الحكم قد اقترن بالتوحيه التربوي، كما في الآية: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهَّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا ﴾ (التوبة: ١٠٣)، ﴿ مَّشُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمُشَلِ حَبَّةٍ أَلْلَهُ عَبِيلٍ مَسَائِلَ فِي كُلِّ سُنْبَاتَةٍ مِاقَةٌ حَبَّةٍ وَاللهُ يُشَاعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٦١).

وهكذا في تحريم الربا وأحكام الدّين وقواعد التعامل السياسي والاقتصادي والحقوق الزوجية وغيرها من الأحكام، التي جاءت مقترنة بالتوجيهات التربوية. وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله: «إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه وسوابقه أو قرائنه، وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف».

ويقول الإمام الزركشي: «وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداً ليكون ذلك باعثاً على العمل بما سبق»، فيما يقول أبو حبان: «أنه تعالى متى ذكر شيئاً من الأحكام التكليفية أعقب ذلك بشيء من القصص على سبيل الاعتياد للسامع فيحمله ذلك على الانقياد وترك العناد».

<sup>(</sup>١) عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن، مصدر سابق، ص٢٨٢-٢٨٣.

وكل تلك الأساليب تستهدف تمذيب النفوس وتوجيهها وحملها على الالتزام بالأحكام وتطبيقها وصيانتها من التلاعب والإهمال والمحالفة. فإذا كان التشريع تكليفاً بالأحكام فالترغيب والترهيب إنما يشكل أداة إقناع بتلك الأحكام وإغراء للاستجابة لها ووعداً بنيل ثواب الالتزام بها. أو هو أداة ترهيبية وتحذير من إهمالها والتفريط فيها والوقوع في عذاب التهاون والاستهتار بها(۱).

وهكذا يجري التآزر بين التربية والتشريع، حيث تُعضد التوجيهات التربوية بأساليبها المختلفة الأحكام التشريعية وتساعد على تطبيقها على النحو الأكثر تأثيراً وفاعلية.

لكن يجب التنبيه إلى أن توافر العلاقة العضوية الشاملة بين التربية والقانون وعلى النحو الذي تترى خلاله آليات التلازم والتعاضد والتبادل والتكامل يظل بالضرورة مرتبطاً بوجود نظام إسلامي صحيح يرعى هذه العلاقة ويستهدف تقويتها ورعايتها بشكل منهجى ووفقاً لرؤية اجتماعية بناءة.

<sup>(</sup>١) راجع: مصطفى محمد الباجئني: منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام، مصدر سابق، ص٤٤٣-٤٤٣٤ وكذلك د. محمد زغلول، منهج القرآن في بيان الأحكام، مصدر سابق، ص٣٠٠.

# حقول العلاقة بين التربية والقانون وتجلياتها

تتميز العلاقة بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي بشمولها لمختلف حقول الحياة وجوانبها: الأسرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقابية والدولية والعسكرية والبيئية وغيرها. وهذا ما سنعرض له على نحو إجمالي فيما يأتي:

# أولاً: في الحقل الأسري:

### أ- الأحكام الأسرية:

أحكام الأسرة هي بحموعة المقررات الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والولاية والمواريث وغيرها مما يطلق عليه: «قانون الأحوال الشخصية».

لقد بينت الأحكام الشرعية الأنكحة المحرمة، وهي بسبب النسب والرضاعة على نحو ما ورد في سورة النساء (آية ٢٣)، إضافة إلى تحريم الزواج من المشركات وعدم صحة الجمع بين أكثر من أربع نساء في آن واحد.

ووضعت هذه الأحكام شروطاً لانعقاد الزواج، منها موافقة ولي الأمر خشية الضرر والغرر، وشهادة الشهود، وأضاف الاجتهاد توثيق العقد تلافياً لأي شقاق بين الزوجين أو اختلاف حول الشروط، فضلاً عن توافر الإرادة والقبول الصحيح الذي لابد أنْ يتم بحرية دونما ضغوط على نحو ما قررته السنة بقوله ﷺ: «لا تُسنُكُحُ الأَيْسِمُ حَتَّى تُسْسَأَمَرَ، وَلا تُسنُكُحُ الْبِكُسُرُ حَتَّى تُسْسَأَمَرَ، وَلا تُسنُكُحُ الْبِكُسُرُ حَتَّى تُسْسَأَفَنَ»(۱).

وقد وضعت الشريعة أحكاماً للخِطبة منها:

١- أَنْ تكون حالية من الموانع الشرعية، التي تمنع الزواج كالتحريم المؤبد
 أو المؤقت.

٢- أنْ لا يسبق الخاطب غيره بخطبة شرعية.

٣- تحريم خطبة المعتدة، سواء كانت عدتما عن وفاة أو عن طلاق رجعي أو بائن (٢).

أما الحقوق والواحبات المقررة للزوحين تحاه بعضهما البعض فتتمثل عالى:

### - حقوق الزوجة على الزوج:

أوجب القانون الإسلامي للزوجة على الزوج حق النفقة، وأنْ لا يقصر في تغطية نفقات الأسرة المسؤول عنها ﴿ لِيُنفِق ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ مِن سَعَتِهِ مِن المعاشرة (الطلاق:٧).. أضف إلى ذلك واجب تأديته الحق الجنسي، وحسن المعاشرة ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَ يَالْمَعُرُوفِ ﴾ (النساء: ١٩)، والاعتراف بنسب الأبناء، كما يتوجب على الرجل تحمل المسؤولية القانونية تجاه زوجته: «وَالرَّجُلُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>۲) السيد سابق: فقه السنة (صيدا- بيروت: المكتبة العصرية دار الفتح للإعلام العربي،
 ۲۲ (۵۲ - ۲۰۰۲م) ص ۱۵۲ - ۱۵۳ .

أَهْلِهِ زَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١)، علماً أنَّ الإسلام قد منع النكاح المؤدي إلى طلاق الزوحة: «لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ أَمْزَأَةُ بِطَلاقِ أُخْرَى» (٢).

#### - حقوق الزوج على الزوجة:

للزوج على زوجته حقوق في مقدمتها حق الطاعة والخدمة والمحافظة على ماله وعرضه وعدم إدخال من يكره إلى منزله، وغير ذلك.

كما للزوج حق الولاية والقوامة: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ (النساء: ٣٤).

وللزوج حق الطلاق شريطة أن لا يتم إلا عند انسداد سبل العيش المشترك بين الزوجين. ومن عادة القضاء الإسلامي أن لا يحسم طلب الطلاق ويعطي متسعاً من الوقت لكي يراجع ذوي العلاقة أنفسهم، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وإذا كان لابد من حدوث الطلاق فينبغي أن يكون بإنسانية وإحسان ﴿ فَإِمْسَاكُ مِعْمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ﴾ (البقرة: ٢٢٩).

أما بالنسبة لحقوق الأبوين والأولاد فقد قررت الشريعة حقوقاً للآباء على أبنائهم من حيث الإنفاق عليهم ورعايتهم وتوقيرهم وعدم عقهم، فعقوق الوالدين تعد من الكبائر في منظور الإسلام.

كما أنّ الآباء مسؤولون عن أبنائهم غير البالغين من حيث تربيتهم والإنفاق عليهم وتحمل المسؤولية عما يصدر عنهم. ومن حقوق الأبناء على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد،

الآباء الاعتراف بانتسابهم إليهم وعدم التنكر لهم. وأنّ من واحب الأب أن يعدل بين أبنائه ولا يفرق بينهم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»(١).

ومن الضوابط، التي يمكن لشرطة الآداب أن تحاسب عليها: الخلوة غير الشرعية بين الجنسين، فضلاً عن تحريم القانون الإسلامي لفعل الزنا، الذي قرر لسه عقوبة الجلد: ﴿ النَّالِيَةُ وَٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِيةُ وَٱلزَّانِيةُ اللَّهِ عَلَيْدُوا كُلَّ وَنَعِدِ مِنْهُما مِأْثَةَ جَلَدَةً ﴾ (النور: ٢)، وذلك إذا ما ثبتت الجريمة بأربعة من الشهود أو بإقرار شخصي، حسب شروط الإقرار المعروفة في مظانما.

ومن أحل صيانة المرأة حرم الفقهاء غياب الزوج عن زوجته، لفترات طويلة، وأحازوا للقاضي التفريق حال غياب الزوج، إذا كان ذلك بطلب من الزوجة (٢٠).

### ب- التربية الأسرية:

في ضوء النصوص والأحكام الأسرية، التي احتوتما الشريعة الإسلامية، تعمل التربية الإسلامية على توجيه فكر وسلوك المسلم بالاتجاهات الآتية:

### ١ - التشجيع على الزواج والدعوة إلى تسهيله:

إِنَّ الزواج حاجة فطرية: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَبُنَا لِتَسْكُمُونَ إِلَيْهَا وَيَحْمَلُ بَيْنَكُم مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾ (الروم: ٢١)، «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ لِللَّمَاءَةَ

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٢) انظر: الميد سابق: فقه السنة، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص٢٢٦.

فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»(١١). وإذا كان رفض التزويج مرده فقر المتقدم، فإن التوجيه الإسلامي يرفض أن يكون ذلك سبباً مانعاً، قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآةً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ ﴾ (النور:٣٢).

كما نمى عن المغالاة في المهور وكثرة نفقات الزواج: «أَعْظُمُ النِّسَاءِ بَرَّكَةً أَيْسَرَهُنَّ مُؤَنَّةً»(٢)، وحتْ على البساطة في ذلك: «يُمْنُ الْمَوْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا»<sup>(٣)</sup>.

# ٢ - تأكيد مبدأ الرضا والرغبة المشتركة:

جعل الإسلام للمرأة والرجل حق القبول والرفض في موضوع الزواج، ونحى عن ممارسة الضغط الأسري الذي لا يلتقي وسلطان الإرادة الذاتية. وفي هذا جاء فوله ﷺ: «لا تُسنْكُحُ الأَيْسُمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُسنْكُحُ الْبِكُسُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ»(٤). والتربية الإسلامية حين تؤكد هذا المبدأ وعلى حق النظر والمقابلة قبل الزواج فلذلك مغزى نفسى هو «أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ» بين الزوجين - كما في الحديث الشريف(٥)، أضف إلى ذلك تلافي ما قد يتأتى من الزواج، الذي لا يقوم على الرغبة أو الرضا من مشكلات فيما بعد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>۳) آخرجه أحمد.

<sup>(ُ</sup>٤) أخرَجه البخاري ومسلم. (٥) أخرج ابن ماجه، عَنِ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُغِبَةً، أَرَادَ أَنْ يَتَزَوْجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْدٍ: «اذْهَبْ فَاتْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِثَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْمَمَ بَيْنَكُمَا».

### ٣- التربية على الاختيار الأسلم:

ما أنّ الأسرة هي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي فإنّ صلاحها يعني صلاح المحتمع، لهذا اهتمت التربية الإسلامية بأنْ يؤسّس الزواج على أسس سليمة تضمن له النجاح. ومن أولى تلك الأسس الاختيار السليم. فالمرأة قد تُتار لجمالها أو حسبها أو مالها أو دينها. والتدين يظل الميزة التي لها الأولوية في الاختيار: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدَّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (١٠).

والمعيار نفسه ينطبق على من يتقدم لطلب يد الفتاة.

قـال ﷺ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ» (٢٠)، وقال رحل للحسن بن علي: إنّ لي بنتا فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: «زوجها لمن يتقى الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها» (٢٠).

ونهي بشدة عن أن يكون المال أو المظهر الشكلي هو المعيار: «مَنْ تَزَوَّجَ اللَّهُ المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلا ذُلا، وَمَسنْ تَزَوَّجَ هَا لِمَسَالِهَا لَـمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا» (أ). وقد حذرت التربية الإسلامية من أن يكون الجمال هو الدافع الوحيد لتلك العلاقة. قال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَخَضْرًاءَ اللَّمَنِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خَضْرًاءُ الدَّمَنِ، السُّوءِ» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) السيد سابق: فقه السنة، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط، وضعفه آخرون.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدار القطنى، وضعفه الألباني.

وهكذا أكدت التربية الإسلامية أن المعيار الأساس في الاختيار هو التدين، الذي هو أسمى من المعاير المادية والشكلية والاجتماعية الأخرى، سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل.

# ٤- الالتزام بآداب الخطبة:

حددت الشريعة آداباً للخطبة منها أن لا يخطب المرء على خطبة أخيه، فقد نَهَى النَّبِيُّ اللهُ أَنْ «يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»(١)، وأن يتقدم الخاطب وأهله إلى أهل المخطوبة، وأن يستمعوا إلى شروطهم، ونحو ذلك من آداب مرعية.

## ٥- التربية على احترام الحقوق الزوجية:

أكدت التربية الإسلامية أن يحترم كل طرف من أطراف العلاقة الزوجية حقوق الآخر، وأن يؤدي كل منهما واجباته تجاه قرينه، لذا أوصى الزوج بحسن العشرة مع زوجته: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (٢)، «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا» (٢)، ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالنِّسَاءِ فَيْرًا » (للساء: ١٩)، بل جعل المودة بين شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ١٩)، بل جعل المودة بين السزوجين عنواناً لهذه العلاقة: ﴿ وَيَحْعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةً ﴾ السزوجين عنواناً لهذه العلاقة: ﴿ وَيَحْعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةً ﴾ (الروم: ٢١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَمَنَ صَحِيحً.

ومن حقوق الزوجة على زوجها: الإنفاق والعدل والرعاية أيضاً.

أما بالنسبة لحقوق الزوج فقد ركزت التعاليم على واحب طاعة المرأة لزوجها، والمحافظة على ماله وعرضة: «إِذَا صَلَّتُ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَخَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِنْتِ»(۱).

كما أعطت التعاليم الرجل حق القوامة ورئاسة الأسرة، مما يعني ذلك أنّ الأسرة الإسلامية أسرة أبوية القيادة، وأنه من غير اللائق بالمرأة المسلمة أنْ تحمش دور الزوج أو أن تتصدر قيادة الأسرة بدلاً عنه حتى لوكان الزوج ضعيفاً، ولهذا مغزاه التربوي والاجتماعي كما لا يخفي.

### ٦- كراهية الطلاق، وأخلاقيات الانفصال:

حرصت التربية الإسلامية الأسرية على استمرارية الزواج وعدم اللحوء إلى إنحائه، حتى غدت كلمة «طالق» في الثقافة الإسلامية من الألفاظ الحساسة والخطرة والمكروهة، ذلك أن «أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ»(٢)، فالله تعالى قد منح الرابطة الزوجية طابعاً قدسياً ووصفها بالميشاق الغليظ ووالخورة أخذت منحكم مِيثنقًا غَلِيظًا ﴿ (النساء: ٢١). لذلك لا يحسن بالزوج أنْ يستسهل النطق بكلمة الطلاق أو يمارسه باستهتار. ولكن إذا كان لابد من الطلاق فئمة أخلاقيات له، في مقدمتها أنْ لا يتم إلا بالحسنى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والطبراني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود.

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآةَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ ۚ بَهِ مُعْرُفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَتُمْ ﴾ (البقرة: ٢٣١)، ﴿ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٤٩).

من حهة أحرى، حشت التربية الإسلامية المرأة على تقديس الحياة الزوجية، وأن لا تستسهل طلب الطلاق: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ عَيْرٍ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»(١).

### - المقومات التربوية للعلاقة بين الأبناء والآباء:

اهتم الإسلام بتربية الأولاد منذ المراحل الأولى ليشبوا أبناة صالحين، لاسيما في علاقتهم مع الأبوين، الذين جعل الإحسان إليهما وإحلالهما وتكريمهما من أعظم الواحبات، قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا يَالُهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلُ هُمَا فَوْلا كَبِر أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُل هَكُما فَوْلا كَبِيما ﴿ وَلَا نَنْهُرهُما وَقُل لَهُما فَوْلا كَرِيما ﴿ وَالْحَفِيلَ اللهُمَا حَناحَ الذَّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ارْحَمَهُما كَمَّا رَبِيانِ صَغِيرًا ﴾ لَهُما جَناحَ الذَّلِ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِ ارْحَمَهُما كَمَّا رَبِيانِ صَغِيرًا ﴾ (الإسراء: ٢٤-٢٥)، ﴿ وَإِن جَنهَداكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكِ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُعِلْمُهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَا أَ... ﴾ (لقمان: ١٤-١٥٥)، ﴿ وَإِن جَنهَداكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكِ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَلَا تُعِلْمُهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَا أَ... ﴾ (لقمان: ١٤-١٥٥)،

لذا فطاعتهما والبر بهما والإحسان إليهما ورعايتهما والدعاء لهما وتوقيرهما وإكرامهما من أعظم واحبات الأبناء تجاه الآباء. وتلك من أجمل

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَمَنٌ.

صور التربية وأكثرها تميزاً بين التربويات الأسرية، حتى إنَّ البِر في التوجيه الإسلامي لا يقف عند شخص الوالدين، بل يمتد إلى كل من له رحماً أو صداقة أو صحبة معهما.

ولا نسى أنْ نشير إلى أنّ الآباء يتحملون مسؤولية تربية الأبناء بما يقيهم من الانحراف: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْخِرَافَ ﴾ (التحرم: ٦). لذلك أكدت التربية الإسلامية على حسن تربية الأبناء: «أَكْرِمُوا أَوْلاَدُكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ» (١)، وفي رواية: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أَحْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ» (١).

ولاشك في أنّ تعليم الأولاد الفروض الدينية وتربيتهم على القيم الأخلاقية والتصورات الإسلامية السليمة، وإبعادهم عن قرناء السوء والأحواء الفاسدة من شأنه أنْ يؤهلهم ليكونوا أناساً صالحين، بينما إهمالهم من شأنه أن يؤدي بحم إلى الوقوع في الانحرافات الفكرية أو السلوكية.

ومن مقومات تربية الأبناء العطف والرحمة، لأن الطفل الذي يحرم من ذلك ويتلقى بدلاً عنه القسوة أو النبذ، فذلك ينعكس سلباً على نفسيته ومن ثم سلوكه.

كما أن العدل بين الأبناء وعدم التفرقة بينهم ضروري لتقوية الرابطة الأخوية: «اعْدِلُوا بَـيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَـيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَـيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَـيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اعْدِلُوا بَـيْنَ أَبْنَائِكُمْ» (٢) ولهذا التأكيد مغزاه التربوي.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، وقال: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد.

أما الاعتراف بالبنوة فهو من الحقوق الطبيعية للأبناء، وعمثل شرطاً أساسياً للتنشئة الأسرية السليمة، ولاشك في أنه من الصعب أن يتفاعل الابن مع أبيه إذا ما تنكر الأب لانتسابه إليه. قال ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ»(١).

إنَّ التربية الأسرية تتحاوز حدود الأسرة الصغيرة إلى الأقرباء، المذين أوصت بهم التعاليم الإسلامية حيراً، قال تعالى: ﴿ إِلَّهِ إِنَّ أَلَّتُهَ يَأْمُرُ بِالْمُدُلِ وَالْمِحْلِ: ٩٠).

وقد كان التأكيد على صلة الرحم أحد أبرز ملامح التربية الأسرية في الإسلام. فدهن سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، فَلْيَتَّقِ اللَّه، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٢٠).

كما أكدت التربية الأسرية الاجتماعية على الاهتمام الاستثنائي بالأيتام، سواء في نطاق الأسرة أو في إطار المجتمع ككل، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْمِيْمِ فَلَا نَقْهُرْ ﴾ (الضحى: ٩)، واعتبر النبي ﷺ جزاء كفالة اليتيم الجنة، فقال ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْمُتِيمِ فِي الْجَنَّةِ...» (٢). أضف إلى ذلك التأكيد على الحفاظ على حقوق اليتامى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللِّي هِي آحَسَنُ الحفاظ على حقوق اليتامى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللِّي هِي آحَسَنُ حَقَّق يَبْلُغُ أَشُدَّمُ ﴾ (الأنعام: ١٥٢)، والاهتمام بالأرامل، في النطاقين الأسري

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

والاحتماعي، قال ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»(۱).

تعليق:

إنَّ احتماع الأحكام الأسرية، التي يضمها قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين الاحتماعية مع التربية الأسرية الإسلامية إنما يشكل معادلة احتماعية في الواقع الإسلامي تتعاضد خلالها التربية مع القانون والقانون مع التربية فيدعم بذلك بعضهما البعض.

وقد رأينا كيف أنّ الأحكام الشرعية الملزمة في إطار التنظيم الأسري الإسلامي سواء في موضوع الخطبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الزوحية: الجنسية والمعيشية والحقوقية، أو في علاقات الآباء بالأبناء، أو علاقات الأبناء بالآباء، أو غير ذلك من الشؤون الأسرية والاجتماعية قد اقترنت بالتوجيهات التربوية بالاتجاهات والمقاصد، التي يستهدفها القانون الإسلامي وعلى النحو الذي يتعاضد فيه الجانبان، التربية والقانون، ويكمل بعضهما البعض باتجاه تحقيق الأهداف الأسرية والاجتماعية لكل منهما.

وقد شملت هذه المعادلة في حقلها الأسري الآباء والأبناء والإخوة وحتى الأقرباء بما يحقق الفاعلية والسلوك السوي البناء، الذي من شأنه مساعدة القانون على تسهيل مهامه من جهة، وجعل التربية ضابطاً ومرشداً للسلوك الأسرى وإدارة الأحوال الشخصية من جهة أخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

لهذا يمكن القول: إنّ التربية الأسرية الإسلامية وهي تقابل الأحكام الأسرية تضع أمام كل حكم توجهاً مربياً تنتج عنه معادلة تتقوى خلالها الروابط الأسرية وتنماسك عبرها العلاقات الخاصة بين أفراد الأسرة ومن تربطهم علاقات القرابة على النحو الذي يجعل من مهمة القانون الأسري سهلة، سواء من جهة الالتزام بأحكامه، أو من جهة الخضوع إلى مقرراته عند أي اختلاف.

# ثانياً: في الحقل العقابي:

# أ- الأحكام العقابية:

### قسم الإسلام العقوبات إلى أربع، هي:

1- الحدود: تشمل الحدود حرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة وقطع الطريق، فالسرقة عقابها قطع البد: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ وَالْحَرَاءُ مِنَا كُسَبَا نَكَلَا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فَأَقْطَ مُوا أَيْدِيهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٨)، والزنا عقابه الجلد: ﴿ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَجِدِ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلَدٌ ﴿ وَالزَّانِ مَنْهُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ جَلْدٌ ﴿ وَالزَّانِ مَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ الْفَرْقُ مِنْهُدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبِداً وَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ لَيْ إِلّا النّبِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُواْ ... ﴿ (النور: ٤ - ٥).

أما شرب الخمر فقد وضعت له عقوبة الجلد مع اختلاف بين الفقهاء في عدد الجلدات، بينما الحرابة وقطع الطريق والإفساد في الأرض فقد نص الكتاب على عقوبتها بقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُ اللَّهَ وَلَيْمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَـطَعَ

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ الْمَالِدة: ٣٣). خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيدُ ﴾ (الماللة: ٣٣).

٧- القصاص: وتشمل حرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضاء الإنسان كاليد والساق والعين والسن... إلخ، ويعاقب عليها بالقصاص أو الدية. والقصاص هو إنزال أذى بالجاني يماثل الأذى، الذي أنزله بالجنى عليه، فحريمة القتل العمد عقوبتها القتل ﴿ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلُ ﴿ (البقرة:٥٤)، ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَّكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلُ ﴿ (البقرة:٥٤)، أما حرائم القتل شبه العمد والقتل الخطأ فعقوبتهما الدية أو الكفارة. فيما حرائم الاعتداء على ما دون النفس والتي تتمثل بالجروح والضرب والشج وما يؤدي إلى حدوث عاهة مستديمة فعقابها القصاص إذا ما حرى ذلك بشكل عمدي، والديه إذا لم يكن كذلك، مع إمكانية سقوط العقوبة بالعفو أو الصلح من قبل المجنى عليه (۱).

٣- التعزيرات: وهي العقوبات، التي تترتب على المعاصي التي لم يرد بشأنها حد ولا قصاص ولا كفارة، والتعزيرات كثيرة ومتعددة ومتغيرة تشمل السب والشتم والغش والتزوير والاحتكار والرشوة وتزييف العملة والتلاعب بالأوراق الرسمية والاختلاس والتهريب والاشتغال بالسوق السوداء وجرائم النشر

<sup>(</sup>۱) د. عندنان الدوري: علم العقاب ومعاملة المنذنيين، ط۱ (الكويت: دار السلامل، ۱۸۹ مر) ص۱۲۲-۱۲۱.

والمرور وغيرها مما يجتهد التشريع في الدولة الإسلامية بوضع ما يناسبها من عقوبات، أي يترك تقدير عقوباتها إلى السلطات المحتصة، وتتحدد عقوباتها بحسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها وملاحقة مدى الأذى، الذي تسببه للمحتمع ومقدار الترويع أو الضرر، الذي ينتج عنها، فضلاً عن طبيعة المجرم وتكوينه الشخصى.

وقد تكون العقوبة التقديرية الحبس أو الجلد أو التوبيخ أو النفي أو التقويم أو غير ذلك.

وفي مقدمات بعض الأفعال المُحرَّمة ما يخضع بحد ذاته إلى التعزير، كما في مقدمات الزنا، وهذا ما لا تعرفه أكثر القوانين الوضعية، التي تتساهل في مثل هذه الأمور، التي تحسبها وفقاً لفلسفتها من أمور الحرية الشخصية لاسيما إذا ما تمت عن رضا.

ومن المهم أنّ نشير إلى أنّه في ظل متغيرات العصر يمكن أنْ تنظم أكثر المعاصي والمخالفات على نحو تشريعي، وتحدد لها عقوبات ما بين حد أدنى وحد أقصى. كما أنّ المخالفات الإدارية المرتبطة بالأنشطة والمصالح العامة المختلفة يمكن وضع العقوبات المعنوية أو المالية لها أو حتى عقوبة السحن، وذلك بحسب نوع وحسامة المخالفة وما يترتب عليها.

### ب- التربية الوقائية والانضباطية:

يبدأ عمل التربية الوقائية والانضباطية في الإسلام بالعمل على تطبيع الفكر والسلوك على تجنب الوقوع في الأعمال الإجرامية أو السلوكيات الممنوعة، وضبط الغرائز والتبصير بأهمية قوة الإرادة وعدم الاستحابة لنداء

الشهوات أو ثورات الغضب أو ردود الأفعال المتطرفة أو الجنوح نحو المخالفات أو الإهمالات الضارة.

فبالنسبة للوقاية من ارتكاب حريمة الزنا مثلاً تشتغل التربية الإسلامية على التحذير من الممهدات لهذا الفعل، إذ تدعو إلى سد المنافذ، ابتداء من تحريم النظر السيء ﴿ قُل الله وَ الفعل، إذ تدعو إلى سد المنافذ، ابتداء من تحريم النظر السيء ﴿ قُل الله وَ وَ الله و

من حهة أحرى، وضمن الأهداف نفسها، تحث التربية الإسلامية على النرواج ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النواج ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَمَلَ بَيْنَكُمُ مَوَّدَةً وَرَجْمَةً ﴾ (الروم: ٢١)، و﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُر وَالْمَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآلِكُمْ ﴾ (النور: ٣٢)، أضف إلى ذلك دعوتما إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وصمحه الألباني.

تسهيل مشروع الزواج وتخفيف المهر وعدم المبالغة في النفقات «إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً» (١١). ويزداد الحث على إتمام المشروع المذكور حين تشكل الحاجة إليه ضرورة نفسية وجسدية ملحة.

وفي إطار العلاقة الزوجية تؤكد التربية الإسلامية على آداب العشرة الجنسية، ناهيك من التأكيد على تجنب مفارقة الزوجة أو الغياب عنها بأزيد من ستة أشهر، حتى أعطى القضاء الزوجة حق طلب التفريق إذا ما تجاوز غياب الزوج عنها أطول من هذه المدة، وذلك صيانة لها من الضياع<sup>(7)</sup>.

كل هذه التعاليم والتوجهات هي بمثابة تربية وقائية وصيانية تعمل على ضبط السلوك وحمايته وتحصينه من الانحراف أو الوقوع في الجريمة.

فضلاً عن تبشيع التعاليم للحريمة والأفعال المحظورة، ففي وصفه تعالى الزنا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَمَةَ وَسَآهَ سَيِيلاً ﴿ (الإسراء: ٣٢) وبيانه في الحديث: «إِيَّاكُمْ وَالزُّنَا، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ: يُذْهِبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ، وَيَقْطَعُ الرَّزْقَ، وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ» (٣).

أما بخصوص حربمة القتل أو الاعتداء على النفس فقد أكدت التربية الإسلامية أنّ: ﴿ مَن قَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوَ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَا النص تنبيه فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المائدة: ٣٢). وفي هذا النص تنبيه لخطورة وفداحة الإقدام على حربمة إزهاق النفس البشرية، التي لا يمكن أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٢) السيد سابق: فقه السنة، المجلد الثاني، مصدر سابق، ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط.

يرتكبها الإنسان المؤمن عامداً... ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد اعتبر جزاء مرتكبها العقاب المضاعف يوم القيامة: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا يَالْحَقِ وَلَا يَزْنُونِ فَي وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا ﴾ الفرقان ٢٦٠-٢٥).

بل أنّ المشاركة في القتل لا تقل تجريماً عن القتل نفسه، قال ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَعَانَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللهِ (١٠).

أما بشأن الخمر فإن الإسلام قبل أن يحرمه قانوناً مهد إلى ذلك بالتنفير من شربه، وضمن درجات متصاعدة، وحين حرمه وجعل عقوبته الجلد استمر على المنهج التربوي بموازاة الحكم القانوني، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَوَةَ وَٱلْبَعْضَآة فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن الصَّلَوْقِ فَهَلَ أَنهُم مُنتَمُونَ ﴿ (المائدة: ٩١). كما عمل التوجيه التربوي على التضييق عليه بسد جميع منافذه حين لم يقصر تحريمه على من يشربه بل تعداه إلى الساقي والناقل والبائع والجليس كما في الحديث، الذي أخرجه أبو داود والحاكم: «لَعَنَ اللّهُ الْحَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَالِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ». وهذا يعني إبعاد الإنسان عن كل ما يحت إلى الخمر بصلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه والأصبهاني.

أما بالنسبة إلى السرقة، فإنّ التربية الإسلامية تعلّم الإنسان عفة اليد، وإنّ من الإيمان والتقوى أن لا يمد المرء يده إلى أموال الآخرين، كما أنّ حد السرقة ينطوي بدوره على هدف تربوي قوامه الردع الخاص الموحه للحاني لكي لا يكرر جريمته، وإشعاره بالحاجة إلى التكفير عن الذنب والتنقية من خطيشة السرقة (۱)، أضف إلى ذلك هدف الردع العام الموجه للآخرين عبر تشكيلهم سلوكياً، بعيداً عن التفكير بمثل هذه الجريمة وتوعيتهم بخطرها الاجتماعي، فضلاً عن نتائحها المؤذية مادياً ومعنوياً على من يقترفها.

كما أنّ التربية الإسلامية وهي تستهدف تقوية الرابطة الاجتماعية والإنسانية بين أفراد الجتمع، فإنها تعمل على تثمين حالة التراحم والتزام حقوق الجار، والحث على نزع مشاعر الغيرة والحسد، وتقوية الإيمان بأن الله هو الرزاق الوهاب، وكل ذلك من شأنه أنْ يساعد على تنقية الذهن والوحدان من نوازع الشر والعدوان والرغبة في الجرعة (٢).

ومن الجرائم ما يسمى في القوانين الحديثة بجرائم النشر، والمسلم في إطار التربية الإسلامية مدعو إلى التبين وعدم الطعن بالآخرين أو توجيه التهم إليهم من دون دليل. كما نحي عن الجهر بالسوء من القول من دون مبرر أو الافتراء الباطل، كل ذلك مما يحمى من الوقوع تحت طائلة القانون ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِ فَتَرَبَيْنُوا ﴾ (الحجرات: ٦).

<sup>(</sup>١) د. عنان الدوري: علم العقاب ومعاملة المننيين، مصدر سابق، ص١٠٥-١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الإمام محمد أبو زهرة: الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص١١-١٠.

وفي الجنح المتعلقة بخرق قوانين المرور نجد أنّ من المسلمين المعاصرين من قدم مجموعة من الفتاوى الموجهة للسائقين، وهي بمثابة تربية مرورية بما انطوت عليه من أحكام وضوابط وإرشادات، مثل ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، وعدم مخالفة الأنظمة المرعية، والتقيد بالإرشادات المعتمدة محلياً ودولياً، وعدم السياقة في حالات التعب أو الإجهاد، والالتزام بحزام الأمان، ونحو ذلك(١).

والحقيقة أنَّ التربية الإسلامية حين تعمل على تهذيب النفس وتوجيه السلوك، خاصة في إطار اجتماعي ملائم، فإنَّ ذلك من عوامل الضبط السلوكي، التي تساعد الأفراد على الابتعاد عن سبل الانحراف والجريمة. وهذا يعني أنّ الضبط السلوكي عند الإنسان المؤمن لا يتأتى من قوة القانون أو حضور السلطة بقدر ما يتأتى من التربية العميقة، التي تضيئ الوعي بحقيقة أنَّ الله صاحب العلم المطلق، الذي لا تخفى عليه خافية في يَعْلَمُ خَآيِنَة الْأَعْيُنِ وَمَا تُحَفِي الصَّدُورُ في (غافر: ١٩)، في وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنَمُ وَالله بِمَا تَعْبُونَ بَصِيرً في (الحديد: ٤)، وهُو يَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْمِ أَلْسِنَتُهُم وَلَيْدِيمِم وَالنَّهُ بِمَا تَعْبُدُ الله سيحسب وَالنَّه بِمَا كَانُوا يَسَمَلُونَ في (النور: ٢٤)، إنّ من يعتقد بذلك سيحسب وَالنَّه عِبْدَ الله عند بذلك سيحسب الف حساب قبل أن يفكر بارتكاب ما هو محرم أو بحرَّم، فالإحسان: الف حساب قبل أن يفكر بارتكاب ما هو محرم أو بحرَّم، فالإحسان: «أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنُكُ تَوَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» (المَ

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى للسانقين: إعداد دخيل الله بن بخيت المطرقي، ط۱ (الرياض: دار ابن خزيمة، ۲۲۲ه/۲۰۰۱م).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

علماً بأنّ التربية الإسلامية وهي تعمل على الضبط السلوكي فإنّما لا تخاطب عنصراً من دون آخر من عناصر التكوين البشري، بل تخاطب القلب والعقل والحس.

إنَّ التربية المسبقة من شأنها إيقاظ الضمير في مواجهة الخطأ حتى بعد الوقوع فيه، الأمر الذي يدفع أحياناً إلى الاعتراف على النحو، الذي يساعد على إثبات الجرعة (۱).. وهنا يبرز دور الشعور بالذنب، الذي يتمخض عادة عن مخزون تربوي يدفع إلى إعلان التوبة ومحاولة إعادة التشكيل الذاتي على نحو إصلاحي، بخلاف الجرم في ظلل القوانين الوضعية الذي قلد يخرج إذا ما عوقب أكثر ضراوة (۲).

إذن فالتوبة، التي تعني الكف عن المعاصي وعدم تكرار الجريمة تمثل حالة من اختزان الإمكانية التربوية للإصلاح.

وإذا كانت العقوبة تنقضي في ظل القوانين الوضعية بالتنفيذ أو الموت أو الموت أو السلح أو التقادم أو العفو، فإنحا في ظل النظام الإسلامي قد تنقضي في بعض المعاصي أو المخالفات بالتوبة ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصَّلَحَ فَإِنِكَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ... (المائدة: ٣٩)، ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِ... (المائدة: ٣٤)، ﴿ إِلَّا الّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَأَعْلَمُوا أَنَ اللّهَ عَفُورٌ تَحِيثُ ﴿ (المائدة: ٣٤).

<sup>(</sup>١) الإمام محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإمسلامي، مصدر سابق، ص١١-١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١٢.

وأخيراً، يمكن القول: إنَّ غياب التربية الإيمانية قد يؤدي إلى تشجيع الأفراد على اختراق القوانين أو التحايل عليها بسهولة، كما ويسهل احتواء القائمين على تنفيذها بالرشا وشراء الذمم أو بالتهديد والوعيد أو بالأذى أو غير ذلك.

لقد نفذت عصابات الجريمة المنظمة في بلدان كألمانيا وإيطاليا وأمريكا وروسيا أساليباً إلى درجة حيدت من خلالها القوانين أو سيرتما في خدمتها.

من هنا نقول: إن الضبط الذاتي، الذي توفره التربية الإسلامية له قيمته ودوره في دعم القانون وتسهيل تطبيقاته. والحقيقة، إذا ما قارنا بين نسبة الجرائم والانحرافات، التي تقع في المحتمع الإسلامي والجرائم والانحرافات، التي تفتقد إلى قيم الدين، سنحد أنَّ الإحصاءات تشير إلى ارتفاعها في الثانية أكثر من نسبتها في المحتمع الأول.

ولعل ما يحدث - ولأكثر من مرة - في بعض الولايات المتحدة الأمريكية - وفي غيرها - من هجوم لآلاف الناس على الأسواق والمخازن ونشوء الفوضى وارتكاب بعض الجسرائم والتعديات إثر انطفاء التيار الكهربائي المركزي فيه ما يدل بوضوح على خطورة الانفصال بين التربية والقانون، إذ بمجرد غياب سلطة القانون ولو لساعات حتى تسود الفوضى ويعم الخراب.

#### تعليق:

لقد شهدت التحربة الإسلامية الأولى في عهد النبي ﷺ وفي الصدر الأول للإسلام انخفاضاً كبيراً في نسبة حرائم القتل والسرقة والزنا ونحوها من الجنايات والجنح مقارنة بماكان عليه الحال قبل الإسلام. وهذا في حقيقته نابع من أنَّ

واقع العرب في الجزيرة قد شهد عملية تحول وتغيير احتماعي شامل كانت الستربية أساسه الأول، فالتربية الاجتماعية قد سبقت الأحكام أو رافقتها أو لحقت بحا عبر مراحل التنزيل المختلفة، التي اتبع فيها الإسلام منهاجاً تدرجياً كان الهدف منه الإعداد والتهيئة السلوكية لقبول الأحكام والتوافق معها.. من هنا ما كان الإسلام ليطرح مجمل قوانينه بمعزل عن مشروع إعادة البناء التربوي والثقافي.

ولقد أدى التفاعل والتعاضد والتكامل بين التربية والقانون في ظل هذه التحربة إلى نجاح كبير في التطبيق لاسيما مع حضور المربي الأعظم النبي القائد ربي العادات الجاهلية السابقة، القائد ربي القتل أو النهب أو السلب أو الزنا أو الربا أو الاحتكار أو غيرها من الممارسات الذميمة.

بل أنَّ القانون الإسلامي بحد ذاته قد انطوى في فلسفته على مضامين قيمية. فالزنا - مثلاً - هو بحد ذاته مستقبح، ومحرم أخلاقياً قبل تحريمه قانونياً، على خلاف المنظور المادي الذي يحكم معظم القوانين الوضعية، حيث لا يدعو إلى إيقاع العقاب على هذا الفعل إلا بوصفه مخالفة قانونية فقط، بدليل أنْ لا عقاب عليه إذا ما تم برضا الطرفين أو من دون قهر أو اغتصاب.

ثم لابد من القول: إن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب العقاب الرادع، ومن غير المقبول أن يدلّل الجرمون بحجة حقوق الإنسان؛ لأن هذا التوجه يشكل عاملاً مشجعاً على استسهال الجريمة، ذلك أن من لم يجد شدة في العقاب سيتمادى في غيه ويرتكب الجرائم وهو على قدر ما من الطمأنينة. لذا فإنَّ التشديد في القانون الإسلامي، فضلاً عن العلانية في تطبيق بعض عقوباته لهما الأثر في تضييق الخناق على نوازع الجريمة وأفكار التحاوز. وبهذا ينطوي العقاب الإسلامي بحد ذاته على تطويع فعال للسلوك الإنساني.

وفي ظل معادلة الترابط والتعاضد والتبادل والتكامل بين التربية والقانون عكن للتربية، كما يمكن للقانون، تحقيق الأمن الاحتماعي المطلوب.

ولاشك في أنه في ظل مجتمع يؤمن بشرعية كل من التربية والقانون ستأخذ معادلة الترابط والتكامل المذكورة أثرها المنتج الفعال.

# ثالثاً: في الحقل السياسي:

# أ- الأحكام السياسية:

يعد الدستور هو القانون الأساس في تنظيم الحياة السياسية، إضافة إلى قوانين أحرى كقانون الانتحاب وقانون الأحزاب وغيرها من القوانين المتصلة بالشأن السياسي والتي يمكن في ضوئها التحدث عن النظام السياسي الإسلامي.

ويمكننا معرفة الأحكام السياسية من خلال عرض المباحث الآتية:

## ١ – أركان الدولة الإسلامية:

تتكون الدولة الإسلامية - كما في علم النظم السياسية - من أركان ثلاثة هي:

- السلطة: وتتمثل بالجماعة الشرعية المنتخبة وفقاً للقانون الإسلامي والتي تحب لها الطاعة في مقابل التزامها بالدستور والشريعة والمبادئ العامة وقواعد الممارسة السياسية الإسلامية.
- السكان: وهم الشعب، الذي يشكل المسلمون فيه الغالبية، مع حماية حقوق المواطنين من غير المسلمين، فضالاً عن حقوق المقيمين أو المستأمنين من الأجانب والزوار.

ويتساوى سكان الإقليم الإسلامي بمحمل الحقوق والواحبات، فيما لا يترتب لأبناء الأمة خارج إقليم الدولة إلا الحقوق الإنسانية والاعتبارية، التي يفرضها الانتماء الإسلامي الواحد.

- الإقليم: من الناحية المبدئية تعد الأرض أو دار الإسلام هي الإقليم، الذي تحكمه الآيديولوجية الإسلامية، وتطبق فوقه أحكام الشريعة، ويخضع إلى قيادة إسلامية شرعية.. أما الأرض التي تقع خارج حدود دار الإسلام فلا تعد من الإقليم الإسلامي إذا لم تكن خاضعة سياسياً وقانونياً إلى الدولة الإسلامية، حتى إنْ كانت غالبية سكافا من المسلمين، وبذلك لا تسري عليها أحكام وقوانين الدولة الإسلامية.

## ٢ - المبادئ السياسية العامة للدولة الإسلامية:

بمسوحب الدستسور الإسسلامي وأحسكام الشسريعة والقوانيسن المنبثقة عنها أو المعتمدة سلطانياً يمكن للمبادئ الآتية أن تشكل إطاراً عاماً للنظام السياسي الإسلامي:

- العدل: أي تحكيم العدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مع القريب والبعيد، والمؤيد والمعارض، القوي والضعيف، العام والخاص و و إذا حكمتُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالمُدَّلِ ﴾ (النساء:٥٨).
- الشورى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى:٣٨). وتعد الشورى ملزمة للحاكم في نظر قسم كبير من علماء المسلمين اليوم ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (آل عمران:٥٩).
- الحرية: نعني بالحرية حق المواطن في التفكير والتعبير، وكذلك حق المشاركة العامة والنقد والتقويم على الصعيد العام، فضلاً عن حرية الاجتهاد وممارسة الاختيار السياسي بما لا يتحاوز الثوابت والنظام العام والقوانين المرعية.
- المساواة: ويعنى بها عدم التفرقة بين مواطني الدولة الإسلامية، واعتبارهم شيئاً واحداً أمام القانون، وفي هذا يتساوى المسلمون مع غيرهم من المواطنين. كما يتساوى الحاكم مع المحكوم دون استثناء أو تمييز.
- حق المساءلة: ويعنى به حق المواطنين في مساءلة الحاكم وبحمل القيادات العامة في ضوء ما يتحمله المسؤول أو القائد من واجبات مقررة وفقاً للدستور والقوانين المرعية.
- حماية الحقوق والحريات العامة: إنَّ حماية الحقوق والحريات العامة التزام يتوحب على المسلمين تحمله، إلا أنَّ ولاة الأمر يتحملون مسؤولية تأمين حقوق الناس وحرياتهم أكثر من غيرهم بحكم مسؤولياتهم الاستثنائية وما يملكونه من صلاحيات وسلطات عامة.

#### ٣- السلطة وشروط إسنادها:

الحاكم أو القائد في الدولة الإسلامية هو ذلك الشخص، الذي لابد أن تتوافر فيه جملة من الشروط حينما يحتل موقع السلطة العليا. وهذه الشروط هي:

- العلم: المقصود بالعلم هنا: العلم بأحكام الإسلام وحيازة مرتبة الاجتهاد في ذلك. كما يمكن في رأي آخر عدم اشتراط هذه المرتبة، بل يكفي العلم الإجمالي بالإسلام، شريطة أنْ يعود في الحالات، التي يحتاج فيها إلى استنباط فقهى إلى ذوي الاختصاص من العلماء (١).
- التقوى: يطلق بعض الفقهاء على هذا الشرط مصطلع «العدالة»، وهو شرط يتصل بالجانب السلوكي والاستقامة الشخصية والالتزام الديني المطلوب في شخصية المرشح للقيادة.
- الكفاءة والخبرة: المتصلة بإدارة الشؤون العامة وتسيير أمور الدولة والجتمع، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
- \* أما طريقة إسناد السلطة فلها آلية قانونية يمكن أن تتمثل بعدة آليات مناسبة، إما بالانتخاب العام المباشر، أو بالتصويت من قبل ممثلي الشعب، مع شرط حصول البيعة العامة عن طريق الاستفتاء الشعبي وفقاً للآليات، التي يحددها الدستور أو القوانين الانتخابية المعتمدة.

<sup>(</sup>١) راجع: د. محمد سليم العوا: في النظام المياسي للدولة الإسلامية (القاهرة: المكتب المصري الحديث، ١٩٨٣م) ص ٢٨٠٠

### ٤ - وظائف الدولة الإسلامية وأهدافها العامة:

يمكن النظر إلى وظائف الدولة الإسلامية من زاويتين: الأولى: الأهداف العامة: وتتمثل بما يأتى:

- حماية العقيدة والقيم، عبر المهام التربوية والثقافية والاتصالية.
  - هداية البشرية وإنقاذها.
  - تطبيق أحكام الشريعة تقنيناً وتنفيذاً وقضاءً وتطويراً.
  - رعاية المصالح العامة المحددة في ضوء المقاصد الشرعية.
- إقامة العدل ونشره بين الناس: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (الشورى: ١٥)، سواء كان العدل عدلاً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً.

### الثانية: الاختصاص القانوني للسلطات العامة:

ويشمل وظائف السلطة التشريعية في إعداد القوانين والمصادقة على شرعية إعدادها أو إجازتها، كقوانين التعليم والمرور والصحة العامة والبيئة والبناء والمهن المختلفة وتنظيم الإدارات والمصالح العامة وتحديد اختصاصات وسلطات كل منها، وغيرها من القوانين، التي تحتاجها الدولة الحديثة.

كذلك وظائف السلطة التنفيذية، التي تضطلع بتنفيذ أحكام القانون وإدارة المؤسسات العامة وانتظامها بما يوفر الحاجات العامة وتحقيق المصالح العليا، ناهيك عن اختصاصاتها بإصدار اللوائح والتعليمات، التي تستهدف انتظام أمور الدولة وقطاعاتها المختلفة.

ثم وظائف السلطة القضائية، التي تنظر في الخصومات والمنازعات، التي تحدث بين الناس بعضهم بعضاً أو بينهم وبين الدولة وفقاً لأحكام الشريعة والقوانين المعتمدة.

### ٥- الحقوق والحريات والواجبات في النظام الإسلامي:

هـذه الحقـوق، تشـمل حرمـة الـذات وحـق الأمـن وحرمـة المسكن والخصوصيات وحربة التنقل وحربة العقيدة الدينية وحق أداء شعائرها وحق التعليم والحريات الفكرية والحقوق والحريات الاقتصادية والمعيشية كحق الملكية وحق التحارة وحق العمل وحقوق العمال وحقوق الأفراد في كفالة الدولة لهم، وحرية التحمع والعمل السياسي المشروع، إضافة إلى واحب الطاعة والنصرة وحق المساءلة والمعارضة المشروعة.

وحيث إنَّ هـذه الحقـوق والحريات ينص عليها الدستور، فهي حقـوق مصانة ويمكن تنظيمها بقوانين خاصة.

### ب- التربية السياسية:

إنَّ معظم الدراسات، التي أحريت في بحال التربية السياسية تبنت مفهوم النظام السياسي كإطار لها<sup>(٠)</sup> إذ إنّه ما من نظام سياسي إلا وسعى إلى تنوير المحتمع وتطبيعه وفقاً للثقافة السياسية، التي تتبناها السلطة أو يسير عليها

<sup>(°)</sup> نحن إذ نشير هنا إلى التربية السياسية الإسلامية ضمن هذا الإطار، فهذا لا يعني انه ليست ثمة تربية سياسية خارج الإطار المذكور، إلا أن الحديث عن تمام العلاقة بين التربية والقانون على الصعيد السياسي الإسلامي يفترض وجود الدولة الإسلامية.

النظام السياسي القائم. لذا فهذا النوع من التربية معنى بتطبيع النشء والشباب وتنوير طوائف المجتمع كافة بالمبادئ العامة والثقافة السياسية والاتجاهات الأساسية، التي يتبناها النظام الشرعي القائم. أضف إلى ذلك شمولها تدريب الصفوة السياسية، والسعي إلى تحقيق المشاركة بين المواطن والدولة من أحل البناء الاجتماعي وتسهيل عملياته وتحقيق أهدافه.

والتربية السياسية الإسلامية على الرغم من استيعابها للمعنى المذكور إلا أنحا حتى في إطار النظام الإسلامي لا تتوقف عند دعم هذا النظام ومساندته بل تمارس مراقبته ونقده وتقويمه.

ولمعرفة العلاقة بين التربية والقانون في الإطار السياسي الإسلامي نعرض إلى ما يأتي:

## ١ - مقومات تربية الوعي بالهوية وتكوين الانتماء:

لبناء الوعي بالهوية وتكوين الانتماء أهمية كبيرة في تحقيق الانسحام بين المواطن والدولة، والالتزام بالنظام والأحكام القانونية العامة.

ومن شروط تربية الوعي بالهوية والانتماء ما يأتي:

- تحقيق الوعي بمفردات الهوية الإسلامية كاللغة والـزي والعـادات
   والتقاليد والأعراف السليمة، ومجمل ما تختزنه الحضارة الإسلامية من قيم
   ورموز وأعياد وذكريات.
- الإيمان بفكرة الدولة الإسلامية والانتماء إليها، ففي ظل التربية الإسلامية حكما يقول د. حامد ربيع- حقيقة

يمتلئ بها العقل والوحدان (١)؛ مع ضرورة التوعية بحدود الثوابت والمتغيرات السياسية.

- تربية الانتماء الجغرافي للوطن الإسلامي، أرضاً ومجتمعاً وكياناً، وذلك في سياق ما يطلق عليه حديثاً بالتربية الوطنية، أي تعميق روح الانتماء السياسي والاجتماعي للوطن الجغرافي، مع استبطان المنظور الشرعي للأرض، الذي يعتمد أساساً على الأيديولوجيا والشريعة وطبيعة النظام الإسلامي من دون إغفال القيمة الجغرافية بوصفها حالة واقعية وموضوعية لها مقتضياتها القانونية الخاصة.

- تربية الوعي بالهوية الاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على الوحدة العقائدية العامة، والشعور الجمعي، والتساوي الاجتماعي، بعيداً عن مشاعر واتجاهات التعصب العرقي أو المناطقي أو المذهبي الضيق، الذي كشيراً ما يتمخض عن سلوكيات التشرذم والافتراق، فالإسلام إذ يربى على حرية التعدد يقيدها بالإطار الوحدوي الجامع ﴿وَاعْتَصِمُوا عِجَبُلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (آل عمران:١٠٣).

كما تمثل القيم الجماعية كقيمة الأحوة، والمساواة، والتكافل الاجتماعي، والتعاون، والتضامن، والنصرة، والشعور بالتحدي المشترك، مفردات أساسية في التربية الاجتماعية الانتمائية.

<sup>(</sup>۱) د. حامد ربيع عبد الله: سلوك المالك في تدبير الممالك (القاهرة: دار الشعب، ۱۶۰۰هـ/۱۹۰۰م) ۱۱/۱۰.

- تربية الولاء السياسي للقائمين على أمر الدولة الإسلامية، وهو يقوم على اعتبارين: الأول: ضرورة الارتباط بقيادة، والثاني: ضرورة أن تتوافر في القيادة الصفة الشرعية، فضلاً عن الولاء لغير القيادات الشرعية، فضلاً عن الولاء للكيانات الأجنبية.

وبناءً على ذلك لابد أن يمتنع المسلم عن إعطاء ولائه لقيادات غير شرعية أو كيانات خارجية، ويتحنب بذلك حالات الوقوع في الخيانة أو المخالفات الشرعية أو القانونية الأخرى ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَفِذُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاتَهَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ (الممتحنة: ١).

كما أنّ الوعي بالقيادة الشرعية وتشخيصها من شأنه أنْ يقوي الالتزام بالموقف الولائي الصحيح، الذي يبعد المرء عن انزلاقات البغي أو التمرد. وهذا يعني رفض حصر الولاء بالدوائر الضيقة، طائفية كانت أو مناطقية أو فعوية.

## ٧- التربية على المشاركة السياسية:

تتمثل المشاركة السياسية بما يبذل من جهد فكري أو عملي يصب في خدمة الدولة ومؤسساتها للنهوض بمهامها، التي تعمل على تحقيق الأهداف العامة للمجتمع.

وهذه المشاركة تأخذ أشكالاً متعددة، كالتعاون على تطبيق القوانين واحترام النظام، والمشاركة في حفظ الأمن العام، ومحاربة البغي والجرعة والفساد، وأداء الخدمة العسكرية، والإسهام في مقتضيات الأمن المعيشي والحفاظ على

المال العام، والحرص على إقامة التوازن الاجتماعي، والمشاركة في الانتخابات، وممارسة الدعوة والاتصال الخارجي، وغير ذلك مما تقتضيه المصالح العامة.

إنّ كل ذلك ينطلق مما يأتي:

- تربية الإحساس بالمسؤولية العامة عبر ترسيخ قيمة المسؤولية «كُلُكُمْ رَاع وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١).
- ترسيخ فكرة الواحب قبل الحق، وذلك انطلاقاً من مفهوم النسواب الأخروي: ﴿ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (سبأ:٤٧).

إنّ الممارسة السياسية، التي تتحرك من هذه المنطلقات لا تعاني الغربة السياسية «Alienation» أو العدمية السياسية أو اللامبالاة أو نحو ذلك مما هو متوقع من سيكولوجيات الأفراد في ظل النظم السياسية غير الشرعية (٢).

### ٣- التربية القيادية وتربية الاختيار القيادى:

### - التربية القيادية:

تبرز أهمية التثقيف بالموضوع القيادي من ناحية المرشح للقيادة بضرورة أن يتجلى بالمواصفات والشروط المطلوبة في القائد، وأن يظل ملتزماً بقواعد الممارسة القيادية المقررة إسلامياً ليواصل تؤهله لهذا الموقع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) د. إسماعيل على سعد: المجتمع والمياسة، دراسات نظرية وتطبيقية (الإسكندرية: دار المعرفة، ١٩٨٣م) ص٢٥-٣٦٠ و ص٣٦٧٠.

إنّ القائد حين يتربى على مبادئ وأحكام الشريعة، وفكرة الوكالة عن الجماعة، ورعاية الأمانة، ودقة في اختيار الأعوان، والنزاهة والزهد في السلطة، فإنّه سيترجم الأنموذج الإسلامي في القيادة.

ففكرة أحكام الشريعة تعني أنّ الحاكم لابد أنْ يتقيد بالثوابت الشرعية والقانونية. وأنّ أية ممارسة سياسية حتى إن تحركت في إطار الاجتهاد أو الاختيار بين البدائل أو ضمن دائرة فن الممكن، ينبغي أن لا تتجاوز الثوابت، فالأصل أن لا يطاع الله من حيث يعصى، وأنّ الغاية لا تبرر الوسيلة.

كما أنّ فكرة الوكالة عن الجماعة أو الأمة تعني أنّ القائد خيار الأمة، ولم تكن الأمة خياره، ولهذا لا معنى لمقولة القيادة (الكارزمية) ذلك أنّ القائد يبقى في النظرية الإسلامية بحرد موظف في خدمة الجماعة.

ومن هنا لابد من التربية على الشورى والالتزام بالقواعد الإسلامية في التعامل السياسي والإداري وبضوابط إصدار القرارات والابتعاد عن المنعاموجية: ﴿ قُلُ لَا اللَّهُ الْمُنْتَابَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْمُنْتَابَ وَلَا أَعْلَمُ الْمُنْتَابَ وَلَا أَعْلَمُ الْمُنْتَابَ وَلَا أَعْلَمُ الْمُنْتَابَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْمُنْتَابَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَّمِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ﴾ (الأنعام: ٥٠).

كما أنّ من المواصفات المهمة المطلوبة في القائد استشعار عظم المسؤولية والزهد في السلطة: «إِنَّهَا أَمَانَهُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»(١)، والقبول بممارسة النقد الذاتي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

وَهُولَا أُقْيِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿ (القيامة: ٢)، واحترام وحماية الحقوق والحريات العامة والالتنزام بأخلاقيات التعامل مع الشعب من رحمة وتواضع وحزم وتواصل، فضلاً عن ضرورة الوعي باختيار الأعوان وفقاً للمعايير الصحيحة: ويواصل، فضلاً عن شرورة القيئ اللَّمِينُ ﴾ (القصص: ٢٦).

ثم إنَّ إعداد القيادة المربية في لغتها وخطابها وسلوكياتها وأسلوب عيشها وقدوتها وثباتها وتضحياتها لابد منه في التربية القيادية.

ولاشك في أنّ مثل هذه المقومات من شأنها أنْ تبعد القائد عن الوقوع في الانحراف أو الاستئثار أو الظلم أو الفساد، وكل ما يعاقب عليه القانون الإسلامي المدني أو السياسي.

### - تربية الاختيار القيادي:

بما أنّ القيادة لها طرفان: القائد والأتباع، فإنّ التربية القيادية كما تخص القائد تخص الأفراد العاديين، فالمسلم العادي المواطن (التابع) لابد له من تربية تتصل بإدراك مفهوم القيادة في الإسلام وشروطها ووظائفها. وهذا ينتج بالضرورة وعياً بالاختيار الحسن وتمييزاً بين الصالح والطالح وابتعاداً عن الشخصيات المفتعلة أو الدخيلة أو المنافقة، التي يمكنها التسلل عن طريق المال أو الإعلام إلى ساحة العرض السياسي.

فحسن الاختيار شهادة ومسؤولية: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمُن يَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ المُنْ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِلَـهُ وَ الْفِيرَةِ: ٢٨٣)، وأمانة خطيرة:

«إِذَا صُيِّعَتِ الأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (١).

إذن من مقومات التربية الإسلامية التوعية بالشروط الشخصية المطلوبة في القائد، سواء قبل الإسناد أو بعده، وإدراك فكرة الوكالة عن الأمة، ومبادئ الممارسة القيادية، وأسلوب التعامل الصحيح سواء على صعيد إدارة السلطة أو التعامل مع الناس.

والقرآن الكريم قد طرح، بدلالة تربوية، عقبى الاختيار السياسي السيء، يقول تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَقَ أَنَ لَنَا كُرَّةً فَنَلَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّمُوا مِنَّا كُذَا كُنْ كُنَا كُرَةً فَنَلَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّمُوا مِنَّا كُذَاكِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مَنَ النَّارِ ﴿ (البقرة - (١٦٥ ١) .. ولاشك في أن تربية الاختيار لدى المواطن وممارسة دوره الصحيح على هذا الصعيد من شأنها مساعدة القائد نفسه على الالتزام بالأحكام والقوانين وأصول الممارسة المشروعة. وقد قيل: «كما تَكُونُوا يُولًى عَلَيْكُم». وهنا تساعد التربية القانون، كما يقوي القانون التربية.

# ٤- التثقيف بالحقوق والحريات العامة:

الحقوق والحريات العامة، التي عالجها الإسلام في مصادره وأحكامه الفقهية لم تطرح بمعزل عن الواجبات، وهي ليست بحرد مقررات دستورية وقانونية، بل تدخل في صميم ممارسات المسلم الدينية والاحتماعية، سواء بالنسبة للمحكوم أو الحاكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

إنّ حرمة الذات والسكن والخصوصيات والحقوق الاقتصادية والمعيشية وحرية العقيدة وصيانة حقوق الأقليات وحق المساءلة والمعارضة كلها مفردات في نظام الحياة الاحتماعية، وتعكس نمط المحتمع السياسي الإسلامي، ولابد من احترامها انطلاقاً من مفهوم الواحب وما ينبغي أنْ يتحمله المواطن من مسؤولية عامة.

# ٥- التثقيف بمفهوم الواجبات العينية والواجبات الكفائية:

من المطلوب تربوياً التثقيف بالواحب العيني، والتوعية بأنه برغم طابعه الفردي ينطوي أحياناً على أبعاد اجتماعية أو سياسية كما في إقامة الصلاة في ميدان عام للتعبير عن الانتماء والهوية أو بحدف الحشد أو التعبئة في ظل بعض الظروف السياسية.

أما الواجب الكفائي فهو بحكم طبيعته الاجتماعية أو السياسية ينطوي على أهمية كبيرة وفائقة في حياة المجتمع، حتى إنّه قد يتحول إلى واجب عيني إذا لم يقم به أحد. وهذا يعني أنه على كل مسلم أن يسعى إلى إيجاد الوسائل، التي تحقق هذا اللون من الواجبات بوصفها فروضاً مقررة على الجميع، وأنّ عدم أدائها سيحملهم الإثم جميعاً.

## ٦- التربية على الطاعة السياسية:

لبناء شخصية المواطن الإيجابي والمشارك لابد من التربية على الطاعة السياسية بالمعروف، التي تتصل بالحفاظ على النظام العام واحترام القوانين والاستحابة لدعوات المشاركة في الانتخابات، وتلبية نداء الواجب الجهادي أو التنموي أو نحو ذلك.

ولاشك في أنّ الاستحابات القائمة على الطاعة ستمنح القوانين والأوامر والتعليمات العامة سهولة السريان والتطبيق، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على توفير الحقوق والمطالب العامة على نحو أفضل.

وبمذا تتعاضد التربية مع القانون.

## ٧- أخلاقيات المعارضة:

الموقف المعارض في الإطار الإسلامي بمشل في بعض الحالات أمراً بالمعروف وغياً عن المنكر، أو حرصاً على سلامة الحياة السياسية، أو قياماً بواحب النصيحة: «السدِّينُ النَّصِيحةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» (١)، فضلاً عن كونما تعبيراً عن الاهتمام بالشؤون العامة.

والمعارضة بمفهومها الإسلامي تحتاج تربوياً إلى ما يأتي:

- فقه الأحكام العامة للنظام السياسي الإسلامي.
- تأكيد احترام النظام العام، الذي يقوم عليه المحتمع الإسلامي.
- مراعاة الثوابت العقيدية والتشريعية على النحو اللذي لا يتيح لأصحاب البدع والضلالات أن يهددوا وحدة الكيان وسلامته السياسية والاجتماعية.
  - فقه فكرة الشرعية السياسية وحدودها والحقوق، التي تترتب عليها.
    - التربية على الحربة وحق الاختلاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

- بث المشاعر العاطفية السلبية إزاء أي تجاوز أو فساد عام، والتنشئة على مقاطعة الظلمة، والسعي إلى إحداث التغيير في حالات الانحراف، بالطرق المناسبة والمشروعة.
- التربية على المعارضة السلمية على أنها حق مشروع، إلا أنّه من غير المقبول ممارسة هذا الحق عبر استخدام القوة أو العنف، الذي يمكن أن يتحول إلى بغى أو إفساد أو خروج على الشرعية.

### لذا فإنَّ التربية على المعارضة البناءة تقتضي:

- غرس احترام صفة العلم والتخصص، بحيث لا يعارض المعارض الإعن علم بالأحكام ودراية بالواقع وإدراك بالسياسة الشرعية ومعرفة بالبيئة الدولية.
- نبذ فكرة المعارضة من أجل المغالبة على السلطة. وهذا يتطلب نبذ نزعة حب السلطة وعدم السعي إلى إسقاطها دونما مبرر، مع تقدير أهل الاختصاص والكفاءة. فالأخطاء والمفوات لا تلغي الشرعية ولا تبرر أن يطرح المعارض نفسه بديلاً عن السلطة المنتخبة، ولكن يمكن إبداء الرأي وممارسة التقويم واقتراح البدائل المناسبة.
- التربية على الموضوعية عند الاختلاف: وهذا يقتضي تجنب الخلط بين الخطأ الاجتهادي والمنكر، مع أهمية أن يتمثل المعارض دور صاحب القرار عند المعارضة، وأن يوثق أي اتمام بالتقصير أو الفساد.

وفي كل الأحوال لابد من التحلي بنكران الذات ومراعاة المصلحة العليا، والأخذ بمنطق الأولويات في كل معارضة أو دعوة للتغيير.

- تعليم آدب الحوار، والتعويد على أخلاقيات الاختلاف بعيداً عن السب والقذف والكلام البذيء أو التشهير أو السخرية أو التنابز بالألقاب، والالتزام بالصدق والأمانة والنبل والإخلاص والوضوح وسلامة النية من دون فصل بين عمارسة السياسة والمقتضيات الأخلاقية.

أما بالنسبة للتربية الحزبية وأصول التعامل مع السلطة الشرعية فلها ركائز أهمها:

- إنَّ الانتماء إلى حزب أو جمعية ليس مبرراً لإلغاء واحب الولاء للشرعية السياسية واحترامها. فالممارسة الحزيية يجب النظر إليها في إطار المشاركة في أداء واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالمراقبة وإبداء النصيحة، ومن ثم التسديد والتقويم، وليس الهدف منها بالضرورة تغيير السلطة أو الحلول محلها.

- الالتزام بمبدأ الوحدة الإسلامية، والحفاظ على التماسك السياسي العام، وتجنب التعصب الفئوي والانغلاق الحزبي، والتأكيد على منهج الانفتاح تدعيماً لمفهوم الجماعة الواسعة ومفهوم المجتمع الإسلامي الموحد.

- تعاون جميع المنظمات والأحزاب وفقاً لقاعدة: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه».

#### تعليق:

نستخلص من كل ما تقدم أنّ التربية السياسية الإسلامية المتناغمة مع مدركات النظام السياسي الإسلامي ووظائفه وأهدافه من شأنها أنْ تؤسس للسلوك السياسي السوي، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى القاعدة، وعلى النحو الذي يتم من خلاله احترام الشرعية السياسية والمحافظة على المشروعية.

إن التثقيف بالنظرية السياسية الإسلامية بما تتضمنه من مبادئ عامة وشروط للاختيار والإسناد وقواعد للممارسة إنما يحدد الخطوط الواضحة للسلوك السياسي المطلوب، سواء بالنسبة للقيادات أو القواعد، وبما يساعد في النهاية على احترام الدستور والشرعية والقوانين والضوابط، ومن ثم الحفاظ على الكيان السياسي العام للدولة والمحتمع، وبما يحقق المنعة والتقدم.

والحقيقة أنَّ ارتباط فعاليات السلطة والأنشطة السياسية للأفراد والجماعات بالتربية السياسية الإسلامية من شأنه أنَّ يوفر حالات التعاضد والتكامل بين التربية والقانون، الأمر الذي يساعد في النهاية على إنجاح التجربة السياسية وعملية البناء وتحقيق الأهداف العامة للمجتمع الإسلامي.

## رابعاً: في الحقل الاقتصادي والمالي:

## أ- الأحكام الاقتصادية والمالية:

تعد أحكام الملكية والإنتاج والعمل والأجور والمال والنقد والضرائب والاستهلاك والاستيراد والتصدير من الأحكام، الأساسية، التي تنظم الحقل الاقتصادي في الإسلام، إضافة إلى الأحكام، التي تحدد للدولة مساحات تدخلها السلطاني في الحياة الاقتصادية، ومن ضمنها الشؤون الرقابية والمحاسبية.

إنَّ القوانين الاقتصادية تعمل على المحافظة على أدوات الإنتاج من أبنية ومنشآت ووسائل مادية أخرى، وتمنع من جهة أخرى إنتاج السلع المحرّمة مثل الخمر وأفلام الجنس والمخدرات وغيرها من الخبائث ﴿ وَيُعَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبَيْتَ ﴾ (الأعراف: ١٥٧). كما تمنع التبادل التحاري لسلع كهذه، فضلاً عن منع التبادل بوجه عام بأساليب الغش والرشوة وشراء الذمم والتزوير وحرق الأسعار ونحو ذلك.

وبخصوص الملكية، فثمة ملكية خاصة، وملكية عامة، وملكية مشتركة، ولكل شكل من هذه الأشكال أحكامه المقررة شرعاً وقانوناً.

ففي بحال الملكية حرم التملك عن طريق الغصب والسرقة والتحايل والاستيلاء والتزوير، سواء كان ذلك منصباً على أملاك الأفراد أو أملاك الدولة أو الملكيات المشتركة. وفي قانون الملكية العامة لا يجوز للأفراد تملك بعض العقارات كدور العبادة أو الأراضي الموقوفة أو أراضي «الحمي» أو الثروات الطبيعية العامة كالأنمار والبحار والبحيرات أو ما تنشئه الدولة للنفع العام كالطرق والجسور والموانئ والسدود والمطارات وغيرها.

كما يمكن تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة عند وجود نفع عام، مع تقديم التعويض المناسب<sup>(۱)</sup>، وهو ما يجري تحت عنوان «قانون الاستملاك».

أما الأحكام المتعلقة بعنصر الإنتاج الأرض، فقد طالب الإسلام بإحياء الأرض بالزراعة أو البناء أو إقامة المنشآت: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْقَةً فَهِيَ لَهُ» (٢٠). وقد قرر الفقه أنَّ من حاز ولم يعمر على مدى ثلاث سنوات فإن الأرض

<sup>(</sup>۱) د. أحمد رجيب الأسمر: النبي المربي، ط۱ (عمان: دار الفرقان، ۱٤۲۲هـ/۲۰۰۱م) ص۰۲-۵۰۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في المنن الكبرى؛ ومالك في الموطأ.

تستعاد منه <sup>(۱)</sup>. وللأرض حرمتها من أي اعتداء، وقد منع القانون الإسلامي أي تجاوز عليها، سواء كانت أرضاً زراعية أو عقاراً.

وعلى صعيد الاستهلاك فقد وضعت الأحكام الإسلامية شروطاً على المنتجات الغذائية والملابس والأدوية والمواد والآلات الصناعية وغيرها تتعلق بالجودة وطبيعة المكونات وطرق الإعداد والخزن، وما يتعلق بالجوانب الصحية، فضلاً عن إمكانية وضع تسعيرة معينة للبعض منها للحيلولة دون المغالاة في الأسعار.

كما يمكن للدولة أنّ تصدر التعليمات المناسبة، التي تؤكد ترشيد الاستهلاك لاسيما في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث والجفاف ونحوها، حيث يقتضي الأمر التقشف. وفي التجربة الإسلامية نحد أنّ الحكومة الإسلامية قد عمدت إلى التقنين الاستهلاكي في عام الرمادة حين عم القحط والجدب والجفاف<sup>(۲)</sup>.

كما أن تبادل السلع الاستهلاكية لابد أن ينظم بقوانين الاستيراد والتصدير، وتوضع المواد القانونية في هذا الخصوص بما يحمي المستهلك من جهة، ولا يضر بالمصلحة الوطنية من جهة أخرى.

ويمكن للدولة التدخيل في الحياة الاقتصادية والتحارية عبر قوانين أو تعليمات تعمل على ضبط السلوك المالي والتحاري، ومنع الممارسات

<sup>(</sup>١) عز الدين الخطيب التميمي:العمل في الإسلام(الجزائر:شركة الشهاب،١٩٨٧م) ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد رجب الأسمر: النبي المربي، مصدر سابق، ص٤٤٣.

الضارة في التبادلات والعمليات التحارية كالغش والتزوير والتدليس والاحتكار والضرر والغبن والبخش (أ)، وشراء المسروق والتطفيف في الميزان والرشوة، فضلاً عن الممارسات الاقتصادية المنحرفة، التي لا تراعى القيم والفضائل الأخلاقية.

أما بالنسبة للأحور التي تُعطى للعمال أو الربح، الذي يوزع على العناصر المستركة في عملية الإنساج فتخضع لقوانين كقانون العمل، الذي ينظم حقوق العمال وأحورهم وعلاقاتهم برب العمل، إضافة إلى وضع القواعد الخاصة بتأهيلهم.

وتحتم القوانين الإسلامية بحقوق العمال، فإذا كان الإسلام يأخذ بمبدأ التراضي بين العامل ورب العمل، سواء كان رب العمل دولة أو قطاعاً خاصاً، إلا أنه لا يترك لرب العمل التحكم في العامل من حيث السلامة والسكن والرعاية الصحية، أو تحديد أوقات العمل أو الإجازات أو الأجور، فالدولة من حقها التدخل قانوناً في تحقيق العدالة والكفاية في الأجور مع تثبيت أسعار السوق حتى لا تتآكل الأجور، وذلك باعتماد سلم متدرج للأجور يواكب تضحم الأسعار (١)، علماً أنَّ ثمة أعمال ممنوعة، كإنتاج الخمور وتجارة

<sup>(°)</sup> البخش هو الإيحاء الكانب، الذي يضر بالغير، كما يحدث في سوق الأسهم حين يوهي أحد المضاربين بأن السهم الفلاني فيه خير لغرض رفع سعره فيقوم هو ببيع الأسهم، التي بحوزته بسعر مرتفع، أو العكس حين يعرض السهم بسعر متدن ليوهم المتداولين أن هذا السهم غير مرغوب فيه ليدفع الآخرين إلى ببع أسهمهم فيقوم هو بشرائها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٥٠٥-٥٠٥.

المحدرات، وفتح صالات للقمار، أو احتراف الدعارة والمتاجرة في الأعراض أو امتهان السحر والشعوذة أو غيرها من الأعمال المذمومة.

ويمكن لقانون الضرائب الإسلامي أنْ يضع مقادير ونسباً للضرائب، سواء كانت الضرائب على الدخل أو المؤسسات أو الأعمال الإنتاجية أو غيرها. كما يمكن وضع الجزاءات، التي تترتب على حالات التهرب من دفع الضرائب المقررة قانوناً أو التحايل على دفعها.

من جهة أخرى، من حق الدولة أن تفرض رسوماً على الانتفاع بالخدمات العامة، التي توفرها للناس كخدمات المياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات وغيرها (١١).

ومن وظائف الدولة الإسلامية وضع قانون للنقد من منطلق المفهوم الإسلامي للنقد، أي بوصفه أداة قياسية لتحديد قيمة السلعة وكونه وسيطاً بين الإنتاج والاستهلاك وغرضه تسهيل عملية التداول، من دون اعتباره أداة مستقلة لتنمية نفسه بنفسه. وهنا يُطرح منع الربا، وقد يوضع قانون خاص للبنوك والمعاملات اللاربوية.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، م*ن*۱۶ه.

ومن الطبيعي في سياق قانون النقد أن يحدد سعر صرف رسمي، وتمنع السوق السوداء، وعمليات تبييض الأموال، وغير ذلك عما يقتضيه مطلب الحفاظ على سلامة الأنشطة والتبادلات النقدية، داخلياً وخارجياً.

وفي إطار السلوك المالي للأفراد يمكن التحدث عن حق اللولة في ممارسة الرقابة العامة على الأموال، ومنع أي سلوك مالي يضر بالجماعة كالتصرف السفيه بالمال ووكل تُوتُوكُ السُّفَهَاةَ آمَوالكُم (النساء:٥) أو تبديده أو كنزه من دون استخدام أو استثمار، انطلاقاً من مفهوم الاستخلاف المالي، الذي تتحدد فعالياته وفقاً للقيود والضوابط، التي يضعها المستخلف تعالى.

## ب- التربية الاقتصادية والمالية:

قتم التربية الإسلامية بجملة من القيم والمفاهيم والأحكام والاتجاهات، التي تعمل على زرعها وتعميقها في عقل ووحدان الأفراد والجماعة، وذلك لإيجاد الأرضية السلوكية المناسبة والإطار الاحتماعي، الذي يسهل عمليات تطبيق الأحكام والقوانين الاقتصادية والمالية، التي أشرنا إليها.

ومن المقومات العامة لهذه التربية نشير إلى ما يأتي:

## ١ – ترسيخ قيمة العمل الإنتاجي:

إنَّ العمل ضرورة من ضرورات الحياة، وهو فريضة: «طَلَبُ الْحَلالِ فَرِيضة عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»(۱). وقد عدّت التربية الإسلامية الكسل والتعطل منقصة تمس بالكرامة، فقد حاء في السيرة أنَّ النبي عَلَى حين يسأل عن

<sup>(</sup>١) وفي الطبراني والبيهقي في الشعب: «كَمنْتُ الْحَلالِ فَرِيضَةً يَغَدُ الْفَرِيضَةِ».

الشخص إذا أعجبه مظهره، فإنْ قيل له: إنه ليست له حرفة ولا عمل سقط من عينه (۱)، ف «اللَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ» (۱).

كما ربطت التربية الإسلامية العمل بمفهوم الاستخلاف، فالله تعالى حين حعل الإنسان خليفة في الأرض ترتبت على هذه الخلافة مسؤولية العمارة: ﴿هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُرُ فِيهَا ﴾ (هود: ٦١)، أي جعلكم عمارها بالزرع والتماس الرزق<sup>(٦)</sup>، وتحقيق العمران والمدنية، وبداهة لا تعمير ولا مدنية من دون عمل وإنتاج.

ومن هنا يبرز التعاضد بين التربية الإسلامية، التي تحث على العمل والإنتاج ونبذ الكسل والتعطل، والقانون الإسلامي، الذي ينظم الملكية والعمل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

### ٧- الالتزام بالوقت:

حين يعد الوقت الذي يقدمه العامل أو الموظف في أثناء أدائه الواحب من أبرز مؤشرات الجهد الإنتاجي، فالتربية على احترام الوقت والالتزام به ستعزز من تقييد العمال والموظفين العموميين بالحدود الزمنية المطلوبة وبما يخدم في النهاية عملية الإنتاج ومشروع التنمية.

<sup>(</sup>١) محمد باقسر الصدر: اقتصساننا، ط١ (القاهرة؛ بيروت: دار الكتاب المصدي؛ ودار الكتاب اللبناني، ١٩٨٠/٨١٤م) ص٥٨٧-٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي.

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في المعجم الوسيط قول الرسول ١٠ «الْتَمِسُوا الـرَزْقَ فِي خَبَانِـا
 الأرض».

### ٣- إعلاء قيمة الإتقان:

لا يكفي أن يعمل الإنسان ويشارك في الإنتاج من دون أن يُسأل عن نوع ومستوى ما ينتج. لذلك لابد أنْ يتصف عمله باللقة والإتقان لكي يعطي لإنتاجه أو ما يشترك في صنعه قيمة تصب في خدمة العملية الإنتاجية وتقدمها.

وهذا ما توجه إليه التربية الإسلامية انطلاقاً من قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ»(١). فالإتقان هو العمل الحسن البعيد عن الغش أو التمويه أو التزوير. وهو سلوك يخدم الإنتاج الحقيقي ويترجم الإسهام الفعال في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية.

ومما لاشك فيه أنّ غرس هذه القيمة في وحدان المسلم سيولد الحرص على أنْ يكون الإنتاج مطابقاً للمواصفات ومعايير الجودة، وملتزماً بالتعليمات، التي تقرر منع الغش أو التزوير أو الرداءة أو نحو ذلك من المعايب.

#### ٤ - ترشيد الاستهلاك:

تحث التربية الإسلامية على ضرورة تجنب الإسراف والتبذير والإنفاق بلا معنى، سواء على صعيد الفرد أو الجماعة، حتى الإسراف في الماء في حال الوضوء ولو كان «عَلَى نَهَو جَارٍ»(٢)، و ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا ۚ إِخُونَ الشَّيَطِينِ ﴾ (الإسراء:٢٧). ثم إنَّ الاستهلاك الزائد حين يتم في حالة قلة الموارد

<sup>(</sup>١) ممند أبي يعلى الموصلي.

 <sup>(</sup>٢) أخرج ابن ماجـه، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنْ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ مَرْ بِمنعْدِ وَهُوَ يَتُوَصّناً، فَقَالَ:
 «منا هَذَا المعرّفُ»؟ فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافَ؟ قَالَ: هَقَعْم، فإنْ كُلْثَ عَلْمي ثَهْدٍ جَالٍ».

إنما يتم على حساب طوائف المحتمع. والحقيقة أنه «ما متع غني إلا بما حاع به فقير»، فضلاً عما يحمله الاستهلاك في طياته من سلبيات، حاصة في حالة الضيق حيث يقل المنتج، لذا فالسلوك المقتصد الرشيد يصير من الضرورات اللازمة على مستوى حياة الفرد والجماعة، ومن مسؤولية التربية التذكير بأنه في حالة الضنك العام لابد أن يتعد الأفراد عن مظاهر الإسراف والبذخ والإنفاق الزائد «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ»(١)، وأن أي جنوح نحو الإسراف في ظل مثل هذا الوضع إنما يتم على حساب احتياجات الآخرين «ما من نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع».

والتذكير التربوي لابد أنْ يكون مقروناً بغرس عادات الاقتصاد في المأكل والملبس واستهلاك الطاقة والتعود على الانضباط وتجنب الفاقد في كل ماكان للناس به حاجة، أو كان للإسراف فيه مضرة تمس العموم.

ولاشك في أن التربية على هذا النحو يمكنها أن تعضد ما تصدره الدولة من قوانين أو تعليمات تتصل بترشيد الاستهلاك، سواء كان ذلك يخص الطعام أو الماء أو الكهرباء. وبوسع التربية الإسلامية بما تتضمنه من إرشادات أن تتكامل مع القانون أو التعليمات الحكومية الداعية إلى الاقتصاد في الاستهلاك.

## ٥- التربية النوعية للعامل والفلاح والتاجر:

يشكل كل من العامل والفلاح والتاجر والمالك أعمدة الإنتاج. وقد اهتم الإسلام بتربية هذه العناصر بما ينسحم مع أحكامه وقوانينه الاقتصادية والمالية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطُّبَرَانِيُّ وَالْبَرَّارُ، وَإِسْفَادُ الْبَرَّارِ حَسَنَّ.

فالعامل هو أحد العناصر الأساسية في العملية الإنتاجية، والتربية الإسلامية تؤكد على قيمة العمل والعمال، وفي الحديث: إن «اللّه يُحِبُ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ»(1)، وقد كرم الله يد العامل بقوله ﷺ: «إنَّ هذه يد يحبها الله ورسوله»(1)، بل عدّ العمل جهاداً حتى لو كان من أحل إعاشة الفرد نفسه، كما كرم الله العمل اليدوي بوجه خاص.

لذا لابد من إشعار العامل بأنه عضو حيوي في الجسد الاحتماعي، ولابد من تحذيره من سلوكيات التعطل والتواكل والكسل، وتحذيره من الأعمال السلبية كالتسول والسحر والتنجيم والأعمال الطفيلية غير المنتحة، فضلاً عن التحذير من أي عمل أو كسب ممنوع: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا، حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا،

كما تحتم التربية الإسلامية بتوعية العامل على أنَّ حقوقه القانونية لا تبرر له الانسياق وراء ما قد تثيره بعض القوى المخربة في الوسط العمالي كالدعوة إلى الإضرابات من دون مبرر، خاصة إذا ماكانت هناك نقابة منتخبة يمكنها متابعة قضايا العمال ومشاكلهم مع جهات العمل.

والحقيقة أنَّ حق الإضراب، الذي تمنحه الديمقراطيات الغربية ناجم عن أن المنظم الرئيس للعلاقة بين العامل ورب العمل هو الراسمالي، الذي قد

<sup>(</sup>۱) مبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخه وابن الجوزي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، وفي رواية البي داود: «إنَّ اللَّهُ إذا حَرْمَ عَلَى قَوْمِ أَكُلَ شَنْءٍ حَرْمَ عَلْمُهِمْ ثَمَنْهُ».

لا يتوانى عن إهدار الحقوق، بينما ظروف العمل في المحتمع الإسلامي تظل في كل الأحوال محكومة بالأحكام والضوابط الشرعية المقننة.

أما بخصوص تربية الفلاح فقد أكدت التوحيهات القرآنية والنبوية على قيمة العمل الزراعي، كما في قوله تعالى: ﴿ فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبُهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِيرً ﴾ (الملك: ١٥)، وفي قوله ﷺ: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلا دَابَّةً، وَلا شَيْءً، إلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً »(١).

والتربية الإسلامية تحبب للمسلم الزراعة، وتعد العمل الزراعي بأنه بمثل قيمة مطلقة حتى أنّه «إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَقُومَ حَتَّى يَغُرِسَهَا، فَلْيَفْعَلْ (٢)، لهذا دعت هذه التربية إلى محو أي اتجاه سلبي نحو العمل الزراعي لا بسبب أهية الزراعة على الصعيد المعيشي فحسب، بل بما تنطوي عليه من أهية اجتماعية بوصفها تمثل أحد الأسس الرئيسة، التي تقوم عليها مصالح الجماعة وكيانها العام، ذلك أنّ اختلال التوازن بين الأفواه، التي تأكل ومعدل الإنتاج هو أمر يدفع بالضرورة إلى استيراد القوت من الآخرين.

من هنا فتوحيه المواطن- خاصة ابن الريف- إلى التشبث بالأرض واستثارة قيمه الدينية ووعيه السياسي لإدراك الأهمية الكبيرة للاكتفاء الذاتي أمر مطلوب. ولتحفيز روح المشاركة في العمل الزراعي يمكن للتربية أن تتحاوز في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) اخرجه احمد.

خطابها الفلاح الماكث في الأرض إلى من ترك الفلاحة، فتستنهضه للهجرة المعاكسة، أي من المدينة إلى الريف، كما تشجع المواطنين عامة على التطوع في المعسكرات الصيفية لاستصلاح الأراضي أو استزراعها أو المشاركة في مواسم الحصاد ونحو ذلك.

كما تعد القدوة القيادية في هذا الخصوص من عوامل التشميع على هذا اللون من المشاركات.

إنَّ غرس حب الزراعة وإعطاء العمل الزراعي بعداً دينياً من شأنه أن يعمق الرغبة بعدم ترك الأرض أو تحويلها من أرض زراعية إلى أرض عقارية أو تجارية خلافاً للقوانين المتبعة، الأمر الذي سيعزز من مشروع الدولة في اتجاهها نحو تعظيم الزراعة والعمل الزراعي.

أما بخصوص تربية التاجر والمالك ورجل الأعمال، فإنّ التربية الإسلامية تبدأ بناكيد مبادئ: أن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف ويتوجب عليه أنْ يحسن هذا الاستخلاف، فلا يجمد المال ولا يعبث به، وأنْ يلتزم بالضوابط والقيود التي أوردها الشرع في هذا الخصوص، مما يعني أنه لابد أنْ يتفقه بالقيود والضوابط الشرعية الواردة بشأن المال وحق الملكية، فيميز بين ما يجوز تملكه ملكية خاصة وما هو داخل في دائرة الملكية العامة، ويدرك أنّ ملكية الأرض والموارد الطبيعية مشروطة باستصرارية الاستشمار والرعاية، وفي حالة العجز أو الإهمال فعليه التنازل عنها إلى مستثمر آخر. ومن هنا يربي الإسلام على

مبدأ الاستثمار المتواصل: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ»(١).

كما يجب أن لا تشكل حرية التصرف في الملكية اعتداءً أو إضراراً بحقوق أو حريات الآخرين وذلك وفقاً لقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار». وتحث التربية الإسلامية على تجنب التعسف في استعمال الحق. كما تنهى عن اللحوء إلى الرشوة من أحل اقتطاع حق (الغير) دون وجه حق، فقد «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّشِقَ وَالْمُرْتَشِيّ ...» (١).

وكذلك تنهى عن اكتناز المال وتجميده: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَ مَبَ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَ مَبَ وَالْفِضَكَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ اللّهِ ﴾ (التوبة: ٣٤)، فضلاً عن نبذها للتبذير والإسراف: ﴿ وَلَا لُبَذِرْ تَبَّذِيرًا لَهُا إِنَّ اللّهَبَوْنَ اللّهَبَوْنَ اللّهَيْطِينِ وَكَانَ الشّيْطِنُ لِرَبِّهِ مَكُولًا ﴾ اللّهبَذِينَ كَانُواً إِخْوَنَ الشّيئطِينِ وَكَانَ الشّيْطِنُ لِرَبِهِ مَكُولًا ﴾ (الإسراء: ٢٦-٢٧)، ولا تسرف وإن كنت «عَلَى نَهَمٍ جَارٍ» (٣٠).

## ٦- آداب التجارة ويناء السلوك التجاري:

التاجر كصاحب المال تعد تصرفاته وأنشطته جزءاً من حركة الاقتصاد في المجتمع. وتعنى التربية الإسلامية بتكوين السلوك التحاري وفقاً للقيم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

والضوابط الأخلاقية كالصدق والأمانة وعدم الغش والمنافسة الشريفة والوفاء بالعهد ونحو ذلك.

فالصدق المطلوب يشمل وصف السلعة وعدم ادعاء سعر تكلفة أعلى من السعر الحقيقي، ف«السَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّيِسِّينَ وَالسُّهَدَاءِ»(١).

والأمانة وعدم الغش تشملان أساليب عرض السلع وعدم التلاعب في مكونات المنتج كما في إضافة الماء إلى اللبن أو خلط الصناعي بالطبيعي، فدهمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَا» (٢). كما أنّ من مقتضيات الأمانة وعدم الغش عدم حجب الحقائق وتجنب الكذب والتزوير. فدإن المينب الكشب كشب التُجار، الذين إذا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا الْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا الْتُعَانِي الْكَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُعَسِّرُوا» وَإِذَا الْتُعَانِي الْمُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا» (٣).

ومن الأخلاقيات المطلوبة في السلوك التحاري أنّ «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (١٠). و «لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وقال: هذا حَدِيثٌ حَمَنَّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم.

وقد «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (١)، أي بيع ما لم يكن في اليد، كما نحى عن «البخش»، أي المزايدة الوهمية لإيقاع الآخرين، كذلك شراء المسروق: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةً، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةً، فَقَدْ شُرِكَ فِي عَارِهَا وَإِلْمِهَا» (١)، و «المطل» الذي يعني هدر حقوق الآخرين بالتسويف وعدم الوفاء بالالتزامات في مواعيدها، ناهيك عن تحريم الربا.

ومن تعاليم السوق تحريم التطفيف في الميزان: ﴿ وَأَوْفُواْ الْكَبْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ (الأنعام:١٥١)، ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ اَلنَاسَ أَشْبَآءَهُمْ ﴾ (الأنعام:١٥١)، ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ اَلنَاسَ أَشْبَآءَهُمْ ﴾ (الشعراء:١٨٣)، ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ( ) اللَّيْنَ إِذَا الْكَالُواْ عَلَى اَلنَاسِ يَسْتَوْقُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَيْنُوهُمْ يُغْيِرُونَ ﴾ أَلَا يَظُنُ أُولَيْهِكَ أَنْهُم مَبْعُوثُونَ ﴾ لِيَقِمُ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبِ الْعَلْمِينَ ﴾ (المطففين:١-٦).

وفي إطار سلوكيات البيع والشراء أكدت التربية الإسلامية على وحوب حسن التعامل والتساهل ما أمكن «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا، إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»(٢).

أما على صعيد الدَّين، فقد نبه الإسلام إلى مبدأ الكتابة من جهة ﴿ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ وَامُنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ آَكِلِ مُسَكَّى فَآكَتُبُوهُ ... ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك.

<sup>(\*)</sup> من أوجه التطفيف الحديث: عدم ضبط العداد في محطات الوقود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

(البقرة: ۲۸۲)، ثم التسامح مع المعسر عند حلول موعد الإيضاء. وكان توجيهه: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً فَ فَلْطِرَةً ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (البقرة: ۲۸۰). ولا شك في أنّ هذا المنهج من شأنه أن يحول دون الكثير من النزاعات.

كما لعن المحتكر، الذي يسعى للتحكم في الأسعار عبر شراء معظم المنتج، أو إتلاف قسم منه بقصد الإبقاء على ارتفاع الأسعار، أو حجب الحاجات الضرورية، التي يحتاجها الناس لبيعها بسعر أعلى في أوقات أخرى. إن «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٍ»(١).

وقد نبهت التعاليم الإسلامية على الابتعاد عن الأعمال الطفيلية كالتوسط، الذي لا مبرر له والذي يثقل الوظيفة التداولية على حساب المستهلك «إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ، قَالُوا: وَمَا الْقُسَامَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِقَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظَّ هَذَا وَحَظَّ هَذَا» (٢٠). ونبهت يُكُونُ عَلَى الْفِقَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظَّ هَذَا وَحَظَّ هَذَا» (٢٠). ونبهت أيضاً على تجنب الأنشطة، التي لا هم لها سوى الربح السريع عبر الغلاء في الأسعار من دون مبرر، أو غير ذلك من المسالك المححفة.

ومن أخلاقيات السوق صيانة حقوق العمال، سواء على مستوى الإنصاف في الأجر أو سرعة دفعه: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجفُ عَرَقُهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه.

وإذا كانت القوانين والتعليمات الإسلامية تعطى للسلطة حق التدخل لإيقاف السلوكيات التحارية السيئة أو الحيلولة دون ممارسة الأنشطة الضارة أو الفاسدة فإن البداية تظل في كل الأحوال بالتربية، التي تمثل الضابط الأكثر فاعلية في تحقيق الالتزام بالقوانين والتعليمات.

## ٧- التوعية الضرائبية:

من الضرائب ما هو مقرر شريعة كالزكاة، ومنها ما يخضع إلى تقديرات السلطة بحسب الظروف الاقتصادية والمالية العامة. والتربية الإسلامية معنية بتوعية المسلم على وجوب دفع الضرائب، سواء كان مرجعها أحكام نصية كالزكاة أو مقررات سلطانية كالجمارك والمكوس ونحوهما.

وتربية المسلم بمذا الخصوص تقوم على نقطتين:

الأولى: التوعية بأنّ الضريبة الشابتة نصاً وشريعة هي فريضة دينية شأنها شأن الصلاة والصوم والحج، وتمثل تجسيداً للعلاقة العبادية بين العبد وربه قبل أنْ تكون فريضة قانونية ملزمة ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَيْلِمَ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمُهم بِهَا﴾ (التوبة:١٠٣).

الثانية: إن دفع الضرائب الثابتة أو المتغيرة بمثل وجهاً من وجوه المشاركة العامة، ودعماً لمشاريع النظام الإسلامي التنموية، فضلاً عن كونه أحد المداخل، التي تحقق التكافل بين أفراد المحتمع.

ومما لاشك فيه أنّ مثل هذه التوعية من شأنها مساعدة السلطة على تنفيذ القوانين الواردة في هذا الخصوص.

## ٨- التوعية بالحق الرقابي للجماعة على مال الفرد:

للدولة الحق في التدخل في الحياة الاقتصادية بما تقتضيه المصالح العامة، ومن ذلك إمكانية أنْ تحجز على السفهاء، الذين يسرفون في أموالهم ويبعثرونها على نحو غير طبيعي ﴿وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ﴾ (النساء: ٥) فإنفاق الشخص أمواله على نحو غير معقول أو حرفها في مواضع لا تشي إلا عن سفه أو خلل هو ما يبرر التدخل لمنعه.

وضمن تطويع المالك للحق الرقابي تعويده على الاستحابة لما تصدره السلطة من قرارات كالإيعاز للامتناع عن إيداع الأموال في بعض البنوك الأجنبية أو طلب سحبها، أو الإعراض عن استيراد أو تصدير أنواع محددة من السلع والحاجات، أو غير ذلك من القرارات، التي تقتضيها ضرورات سوق المال والعمل والإنتاج والأعمال.

## ٩- التوعية بالمفهوم الإسلامي للنقد:

النقد في منظوره الإسلامي أداة قياسية لتحديد قيمة السلع، وهو وسيط بين الإنتاج والاستهلاك لتسهيل عمليات التداول. وبهذا لا يمكن أن يكون أداة مستقلة لتنمية نفسه بنفسه، كما هو في حالة الربا أو بيع العملات في السوق السوداء، فالاستثمار المشروع للنقد هو حين يتم عبر المشاريع والأنشطة المنتجة أو من خلال توظيفه في أنشطة البنوك أو المؤسسات الاقتصادية أو المالية اللاربوية.

ومن مقتضيات الطاعة السياسية وحماية الأمن المالي والاقتصادي أنْ يكون سعر الصرف الرسمي هو الطريق المشروع لتبديل العملات.

وهذا ما تثقف به التربية الإسلامية.

#### تعليق:

إنَّ العلاقة بين التربية الإسلامية والقوانين الإسلامية المتصلة بالمال والملكية والاقتصاد والأمن المعيشي حديرة بأنْ توفر عناصر الترابط والتعاضد والتبادل والتكامل على النحو، الذي يساعد على إنجاد التكيف والالتزام بالتعليمات والضوابط، التي تحكم العلاقات الاقتصادية والمالية في الدولة والمحتمم،

لقد فطر الإنسان على حب المال، وهذا الحب إذا ما طغى فمن شأنه أن يولد نزعات الطمع والجشع، ويدفع إلى سلوكيات الاحتكار والغش والمغالاة في الأسعار وغيرها من السلوكيات النفعية، التي لا يمكن للقانون أن يروضها على النحو المحكم مهما بلغ من الشدة ما لم تكن ثمة موجهات تربوية تتعامل مع الضمير الإنساني وتخاطب أعماقه، ولا أعمق من الضمير الديني، الذي يتصل بالله وبعا لم المصير.

فبتكوين هذا الضمير وتقويته عن طريق التنشئة والتربية فلربما يمكن السيطرة على نزعة الحب المتطرف للمال، وجعل سلوكيات التملك والأنشطة الكسبية متناغمة ومنضبطة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وبما ينسحم مع النظام الاقتصادي والمالي، الذي يقدمه الإسلام.

وفي الحقيقة، أنّ التربية الإسلامية وهي تعلم السلوكيات والضوابط المتصلة بالشؤون المالية والحقوقية والاقتصادية ووفقاً للفلسفة الإسلامية والمقررات والأهداف الشرعية، فإنه يمكن في ظلها دعم القوانين الإسلامية في هذا الخصوص بحيث يتكامل عمل التربية مع عمل القانون، وبما يعزز في النهاية مشروع الإسلام في الاقتصاد والتنمية العام.

# خامسا: في الحقل الدولي:

## أ- الأحكام الدولية:

القانون الدولي هو مجموعة القواعد، التي تعيّن حقوق الدول وواجباتها، وتنظم علاقات بعضها ببعض في السلم والحرب والحياد. والقانون الدولي الإسلامي في تنظيمه لعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأحرى يعتمد على قواعد أساسية، في مقدمتها:

# ١ - السلم أصل في العلاقات مع (الآخر):

حين يكون السلام هو المبدأ الحاكم في علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول، فإن ذلك يعني أنّ الحرب تمثل حالة استثنائية، كأن تكون ردأ على عدوان: هو فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَا (البقرة: ١٩٤)، أو استحابة لنداء المظلومين من المستضعفين: هو وَمَا لَكُمْ لَا لُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلْدَانِ فَالسّاء: ٧٥).

والاستحابة في الحالة الثانية ليست بدوافع مادية أو قومية، بل منعاً لعدوان أو رداً لظلم، مع شرط أنْ لا يكون بين الدولة الإسلامية والدولة الأعرى ميثاق، فضلاً عن توفر الاستطاعة في تنفيذ ذلك الاستنقاذ.

وإذا كانت الدعوة إلى الإسلام ونشره على الصعيد العالمي مطلوبة، إلا أنّ ذلك لا يعني أنْ تتم بالقهر أو العدوان، بل بالسبل السليمة.

# ٢ - احترام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية:

إن ما توقع عليه الدولة الإسلامية أو تلتزم به من مواثيق أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو جماعية يصبح موضعاً للتقيد به وعدم الخروج عليه واحترامه: ﴿ إِلَّا ٱلذِينَ عَنهَدتُم مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ آَحَدًا فَآتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ المُشْقِينَ ﴾ (التوبة: ٤).

وفي التجربة النبوية نحد أنّ الرسول ﷺ عقد صلح الحديبية مع مشركي مكة (٦ه)، كما عقد معاهدات أخرى مع اليهود والنصارى، سواء في الجزيرة العربية أو في حدود الدولة الإسلامية في المدينة.

٣- في حالة الحرب، يحرم الاعتداء على المدنيين، رجالاً ونساءً
 وأطفالاً ورحال دين: «لا تَعْادُوا، وَلا تَعُلُوا، وَلا تُعَلُوا، وَلا تُعَلُوا، وَلا تَقْتُلُوا

الْوِلْدَانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ»(۱)، فضلاً عن حرمة إتلاف الثروات الزراعية أو الحيوانية أو المنشآت المعمارية أو تسميم المياه أو حرق المساكن أو قطع الأشحار، وما إلى ذلك مما يدخل تحت مسمى سياسة الأرض الحروقة.

ومن قوانين الحرب الحفاظ على الأسرى وعدم قتلهم أو التنكيل بحم: 
ومن قوانين الحرب الحفاظ على الأسرى وعدم قتلهم أو التنكيل بحمد: ٤)، بل وحوب التعامل معهم بالبر والإحسان.

٤- في حالات العدوان الموجه للمجتمع الإسلامي أو لكيانه السياسي، لابد من الدفاع ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ لَكَيْتُولُكُمُ وَلَا تَعْمَدُوا إِن اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْمَدِينَ ﴾ لأقتيلُونكُم وَلَا تَعْمَدُوا إِن اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْمَدِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٠).

أما الجهاد والحرب الاستباقية فلا يمكن اللحوء إليها في ظل القوانين الدولية الجديدة إلا في حالات الخوف من الغدر أو الخيانة أو عند نقض العهد أو الميشاق وكون المصلحة والإمكانية في كل هذه الحالات متوافرة للقيام بذلك: ﴿ وَإِمَا تَفَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللهَ لَا بِذلك: هُو إِمَا تَفَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللهَ لَا بِفلك: هُو إِمَّا تَفَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللهَ لَا بِفلاء الطرف الآحر بنية إلغاء

أخرجه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ، رضى الله عنهما، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا بَعَثَ جُيُوسُهُ، قَالَ: «اخْرُجُوا بِمنْمِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ فِي منبِيلِ اللهِ، مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لا تَغْدِرُوا، ولا تُغْلُوا، ولا تُعْتُلُوا، ولا تُعْتُلُوا، ولا تُعْتُلُوا الْوِلْدَانَ، ولا أصنحابُ الصَوْامِع».

ما سبق التعاهد عليه - إن كان هناك عهد - مع الإعلام بأسباب ذلك الإلغاء (١).

٥- اعتماد مبدأ التعاون الدولي والمساهمة بالمشترك الإنساني بما يخدم المسلمين وغيرهم، وذلك على مختلف الصعد والجالات التحارية والاقتصادية والعلمية والتربوية وحتى السياسية، وذلك على وفق مبدأ: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالْفُدُونِ ﴾ (المائدة:٢). والتعاون مع (الآخر) لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن مسبوقاً بتعارف: ﴿وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ﴾ (الحجرات: ١٣).

والحقيقة أنّه في هذا العصر لابد من إعادة النظر في توصيف (الآخر) غير المحارب والتعامل معه بناء على العهود والمواثيق السلمية وليس على أساس اجتهاد ثنائية دار الإسلام ودار الحرب طالما لم تكن هناك حرب قائمة معه. وبناء على هذا فداره دار عهد أو ميثاق سواء كان العهد أو الميثاق حار على نحو ثنائي أو في إطار ميثاق الأمم المتحدة.

وتظل فكرة التعاون مع (الآخر) مفتوحة على مصراعيها، لاسيما في ما يتصل بمصالح البشرية وقضاياها الحيوية كقضية السلام ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأمراض والأوبئة والتلوث البيئي ونزع أسلحة الدمار

<sup>(</sup>۱) د. صلاح عبد الرزاق: العالم الإسلامي والغرب، دراسة في القانون الدولي الإسلامي، ط1 (مؤسسة دار السلام، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٨م) ص٢٩٧.

الشامل وحقوق الإنسان ونحب ممتلكات الشعوب وتمريب الآثار ونحو ذلك من القضايا، التي تستدعى الاهتمام والتعاون المشترك.

ولا مندوحة من أنْ يمارس المسلمون تعاوضم مع (الآخر) على الصعيد العسكري، إذا ما اقتضت مصلحتهم ذلك، وكان في ذلك خدمة لأمنهم العام أو فيه ما يحفظ بلدائهم من أذى محتمل.

٣- واجب الحضور العالمي وممارسة الدعوة: إذا كان الحضور في الإطار العالمي مقبولاً في ظل القوانين والسياسات العالمية، فهو واحب في المنظور الإسلامي، ويفرضه مطلب الشهادة على العصر: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآ اَهُ لَا النَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣).

وحضور المسلم في مختلف دوائر الحضور العالمية وعلى مختلف الصعد قد يكون واحباً «عينياً» وقد يكون واحباً «كفائياً»، وهو ما تستدعيه طبيعة الرسالة الإسلامية بما تحمله من نزعة دعوية إنسانية يمكن ممارستها في ظل ما هو مسموح به، وهو يتطلب التأهل بشروط العصر حتى تؤدى وظيفة الحضور على الوحه السليم والمثمر.

٧- في إطار القانون الدولي العام والخاص، على المسلم وهـ و مقيم أو مسافر في مجتمعات غير المسلمين أن يحترم ما هو مقرر لدى الدول الأجنبية من قوانين وتعليمات وضوابط وذلك منذ لحظة دخوله وفي أثناء إقامته. وهذا ما عالجه بعض العلماء المعاصرين تحت عنوان «فقه الاغتراب». وقد اعتبر بعضهم سمة الدخول «الفيزا» بمثابة «عهد» يترتب بموجبه الإيفاء

بما يرد فيه من إلزامات مقبولة، لذلك لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة وكذا إتلافها، لحرمة ذلك شرعاً، ولأن ذلك يُعدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة للإقامة فيها لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد (١).

# ب- التربية الإسلامية الدولية (٠):

التربية الدولية مصطلح حديث في حقل الدراسات الإنسانية لم يبرز إلا بعد إنشاء الأمم المتحدة، واتجاه اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية إلى الدعوة إلى استثمار التربية النظامية وغير النظامية من أجل إعداد إنسان أكثر قدرة على تقبل (الآخر) وتفهم الثقافات المختلفة وترجمة ذلك عبر السياسات والمناهج التعليمية (٢).

وتشير دائرة المعارف التربوية إلى أنّ من دعائم التربية الدولية الدراسة الموضوعية للثقافات الأحرى عبر مناهج المواد الاجتماعية والتربية الوطنية وغيرها بما يرسخ لدى التلاميذ في جميع المراحل الفهم الأفضل للثقافات وقضايا الخلاف، مع تبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين البلدان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٢٣٧.

<sup>( )</sup> اعتمدنا في هذا المبحث على العناصر والأفكار الأساسية، التي أوردناها في كتابنا: المسلمون والأخر، حوار لا صدام (الرباط: الإيسيسكو، ٢٠٠٧م).

<sup>(</sup>٢) د. حسان محمد حسان: المفهوم الإسلامي للتربيسة الدوليسة (الإيميسكو، ١٤٢١هـ/٠٠٠م) ص٣٣ وما بعدها.

المختلفة، فضلاً عن توفير فرص التعاون والمساعدات الفنية والتنموية (١) فيما بين تلك البلدان.

# - المقومات الأساسية للتربية الإسلامية الدولية:

## - مدركات أساسية:

ثمة مدركات لابد أن تثقف بها التربية الإسلامية لتكون منطلقات أساسية لتأصيل النظرة نحو (الآخر)، من أهمها:

## - وحدة النوع الإنساني:

أوضح الإسلام بحلاء وحدة الأصل بين الناس، يقول الرسول ﷺ: «النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ» (٢). والقرآن يوجه خطابه «للإنسان»، و«الناس»، و«بني آدم» تأكيداً للمعنى المشار إليه. وبناء على ذلك لابد من تكريس نظرة التساوي وإعلاء قيمة التكريم: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ (الإسراء: ٧٠)، ومن ثم الحث على التعامل مع (الآخر) انطلاقاً من ذلك.

#### - ظاهرة الاختلاف:

الاختلاف ظاهرة يزخر بما الكون وتحفل بما مفردات التكوين، وتكتسب شرعيتها بوصفها سنة من سنن الوجود: ﴿ وَلَقَ شَآةً رَبُّكَ لَجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَبِيعِهَا بوصفها سنة من سنن الوجود: ﴿ وَلَقَ شَآةً رَبُّكَ . ﴾ (هود:١١٨-١١٩).

The encyclopedia of Education, vol 5, The Macmillan and the (1) Free, pp. 164-166.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، وقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

من هنا فإن حرية الاعتقاد والإختلاف مكفولة: ﴿ فَمَن شَآةَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيُؤْمِن الله عند الله عند الإسلام غير الاعتراف برالآخر) وقبول التعايش معه على ما هو عليه: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَاللَّينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ اللَّهَ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ (الحج: ١٧).

#### - نسبية الحقيقة:

نظراً لتناهى الأحكام القطعية في الإسلام واتساع مساحة المتغيرات، التي لا تتناهى والتي تنطلب الاجتهاد والذي يبقى ظنياً، فضلاً عن اتساع محالات الشأن الدنيوي، تبرز أهمية إعمال «العقل» وتوفير «الخبرة» واستيعاب «العلم التحريبي» والتجارب الاجتماعية في تحديد الحقيقة، التي تتطلب الاجتهاد الجماعي وتوفر الاختصاصات المتعددة وتتوزع بالضرورة على أكثر من جهة، فقد نصيب في جوانب ويخطئ في غيرها، وهذا يعني أن من الغرور أن يقول أحدنا: إن الحقيقة معه كاملة، الأمر الذي ينبهنا إلى ضرورة التواضع والتماس العذر لرالآخر)، وأن نقر بنسبية الحقيقة في العديد من الأفكار والنظريات والسلوكيات، التي لم يرد بشأنها حكم أو توجيه قطعي.

# - قواعد التعامل مع (الآخر) في المنظور الإسلامي:

استناداً إلى الرؤية الإسلامية في تحديد ماهية (الآخر) تبرز بحموعة من القواعد، التي تحكم علاقة المسلم بغيره، في مقدمتها:

# - مبدأ التعايش السلمي:

الأصل في علاقة المسلمين مع غيرهم السلم، ولم تشرع الحرب إلا كحالة دفاعية أو ضرورة تقتضيها بعض المواقف: ﴿ لَا يَنْهَنْكُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنَيْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُمْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبْرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ (الممتحنة: ٨).

حتى الحرب المشروعة تظل في تصويرها القرآني مكروهة: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرَّهُ لَكُمْ ﴿ (البقرة: ٢١٦)، ومن ثم فهي لا تشن إلا للضرورة، التي ليس من ضمنها إشبلع هاجس القوة أو حب التحكم أو رغبة الاستحواذ، بل هي في هذه الاتجاهات محرمة على الإطلاق ﴿ وَكُلَ تَعْتَدُونَ ﴾ (البقرة: ١٩٠).

وحتى في حالة نشوب الحرب يبقى الجنوح للسلم هو المفضل في الإسلام:

وكل ذلك يؤكد أن الأصل هو السلام والتعايش، وأن الحرب حالة دفاعية إلا في حالات استثنائية<sup>(١)</sup> تخضع كل واحدة منها إلى طبيعة كل عصر وظروف كل حالة.

وهذا ما تعتمده التربية الإسلامية.

 <sup>(</sup>١) راجع في ذلك: د. على القريشي: المسلمون والآخر، حوار لا صدام، مصدر سابق، ص٢٣.

# - معرفة (الآخر) والاعتراف به:

حين يتوزع الناس بين شعوب وقبائل يظل المقصد هو التعارف: 
وَ مَعَلَنْكُو شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارِفُواً ﴿ (الححرات: ١٣). وفي ظل مسلمات وحدة الخلق وحقيقة الاختلاف ونسبية الحقيقة ينتج التعارف اعترافاً، فيما يظل الحال في ظل سيكولوجية تختزن منطق التفاضل والاستعلاء - عصياً على التعارف، ناهيك عن الاعتراف.

ومن هنا فإن مسؤولية التربية أن تعيد تثقيف المسلمين وتصويب ما قد يفهم خطأ من قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: ١١) على غير معناها الكامل والصحيح، حيث لا تمنح الخيرية وفقاً لأساس عرقي أو تحيز إلهي - حاشا لله - وإنما هي نتيجة قيام الأمة بمسؤوليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو منصوص عليه في ذيل الآية المتقدمة.

صحيح أنّ الإسلام خطاب عالمي إنساني، لكنه لا يمارس دعوته ورسالته إلا على أساس الحرية وعدم الإكراه، ويتحاشى منهجية الاستلاب الذهني أو السيطرة السحرية، وفي هذا نفي لمقولة التعارض، التي يتوهمها البعض كالأنثروبولوجي الفرنسي «ليفي ستراوس» حين يتساءل عن الكيفية، التي سيوفق فيها المسلمون بين ظاهرة التعددية وفكرة

العالمية (١)، وكأنه لا يدرك بأنَّ العالمية في منظورها الإسلامي لا تعني عولمة «Globalization» الآخرين.

## - التفاهم مع (الآخر):

إنَّ البدء بمعرفة (الآخر) بمثل مدخلاً طيباً للتواصل ثم التفاهم، الذي لا يمكن نسحه في ظل الجهل أو سياسات التحاهل، وهذا لا يتحقق إلا بالحوار، الذي لا يتم إلا بتوافر شروط الفهم وهي:

- ١- التعرف على حقيقة (الآخر).
  - ٢- الإقلاع عن تجاهل (الآخر).
- ٣- التخلي عن الصور النمطية وتعمد التشويه.
- ٤ الكف عن التأويل المشتط وترك (الآحر) يوضح نفسه بنفسه.
  - ٥- اعتماد المنظور الكلى عند تحديد (الآخر).
  - كما لابد من تجاوز معوقات التفاهم، التي يمكن إجمالها بما يأتي:
    - ١- نزعة الاستكبار وسياسات القهر والعدوان.
      - ٢- التمسك بالمكتسبات غير المشروعة.
    - ٣- رفض التعددية وعدم احترام خصوصيات (الغير).
      - ٤- التعصب وسيطرة جراح الماضي.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص٢١.

وبتحاوز هذه المعوقات يمكن الوصول إلى إرساء مقومات للتعايش، في مقدمتها:

١ – إدراك الوحدة الإنسانية.

٧- قبول الاختلاف.

٣- التدافع والتنافس السلمى بين الحضارات.

٤ - تحنب حرح (الآخر) واستفزازه.

- الاتصال الإسلامي الخارجي ومقوماته التربوية:

هناك جملة من القيم والمبادئ والأفكار التربوية، التي تؤسس للسلوك الاتصالى، من أهمها:

١ تقوية النزعة الأممية وتأكيف الشعور بمسؤولية الإنقفاذ
 والشهادة على العصر:

اهتمت التربية الغربية بقيم القوة والتفوق والسيادة كآليات للاتصال منذ أن ظهرت حركة الكشوفات الجغرافية والاستشراق والتبشير والحركة الاستعمارية. وكانت هذه التربية تعلم الإنسان الغربي أنّ الهيمنة قيمة تفرضها مسؤوليات المركز «المتقدم» وضرورة تفرضها وظيفة «التحضير» لاسيما مع (آخر) لا يضر معه بنظر الغرب الشكل الاستعماري أو فعل الاستحواذ.

أما التربية الإسلامية النموذجية فهي ترفض هذا المنظور وتؤكد أنّ المتصل به حتى إنْ كان متخلفاً لا يصح التعامل معه على أساس القهر والازدراء،

بل أنّ الإنقاذ هو المبدأ، الذي يحكم العلاقة معه، فقيم الحب والتسامح والمشاعر الإنسانية الطيبة هي التي تؤسس تربوياً لحركة إنقاذ مطهرة من أية نوازع استكبارية أو تحقيرية.

والإعداد لمتصل عرر أو عضر لا يتم انطلاقاً من إثارة غرائز السيطرة أو تحريك دوافع النهب واغتنام الفرص، بل يتم عبر تقوية نوازع الخير وروح التعاطف الإنساني: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ الخير وروح التعاطف الإنساني: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء:٧٠١). فالحضور في الساحة الدولية من باب تقديم المساعدات المالية أو العينية أو المشاركة في أعمال الإغاثة أو التطبيب أو محو الأمية أو نحو ذلك هو عمل إنقاذي لا ينتظر صاحبه من أحد جزاءً أو شكوراً. وإذا ما تمخض الإنقاذ عن مكاسب فهذه ليست شرطاً له، وتلك فكرة جوهرية في تربية المتصل، وشعور لابد أن يُغرس في ذهنية جماعة الاتصال الإسلامي.

وأخيراً، فإنّ التربية على ممارسة الإنقاذ من شأنها أن تنمي روح المبادرة التي تدعم العمل الإنساني وتقوي الصلات بين مختلف الجماعات والشعوب: ﴿ لِنَكُولُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣).

#### ٧- قيمة التعاون:

يحتل التعاون، الذي يقوم على النفع والخير مكانة رفيعة في سلم القيم الإسلامية، فحير الناس من نفع الناس: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمِرِّ وَٱللَّقُوَىٰ وَلَا لَهُ وَلَا لَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمِرِّ وَٱللَّقُوَىٰ وَلَا لَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْمِرْمِرِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ (المائدة: ٢).

وبهذا المعنى تهتم التربية الإسلامية بالحث على التعاون بوصفه قيمة لا تحكمها بالضرورة المكاسب الذاتية، إلا أنّه لا يمنع من أن يكون التعاون

مرتبطاً ببعض الاعتبارات النفعية إذا كان مبنياً على قاعدة التبادل، التي هي سنة من سنن الحياة: ﴿ لِيَكَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا ﴾ (الزحرف: ٣٢). ولهذا يمكن أن يشمل التعاون الكثير من المحالات العلمية والاقتصادية والدولية شريطة أن لا يمكون في ذلك ما يخالف القواعد الشرعية أو المصالح العليا.

وقد يأخذ التعاون أشكال المساعدة وتقديم العون لـ(الآخر) من دون مقابل بناء على مبدأ: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَفَعَ النَّاسَ» (١)، وفي هذا تأكيد على النزعة الإنسانية وروح التضامن، اللتين تغرسهما التربية الإسلامية في شخصية الإنسان المسلم.

#### ٣- القدوة العالمية:

المتصل الذي تتحسد في شخصيته قيم الصدق والتحرد والصبر والتواضع والتسامح، وينسجم عنده العمل مع القول، سيكون محلاً لاهتمام (الآخر) وتقديره، بخلاف المتصل مزدوج الشخصية.

ومفهوم القدوة لا يتحقق في متصل يتخذ من الكذب أو الخداع أو التضليل أو التزييف أسالياً في الاتصال.

ويتحسد مفهوم القدوة باحترام العهود والمواثيق، حيث إنَّ سلوكاً كهذا من شأنه أن يقدم صورة إيجابية عن الإنسان المسلم في العالم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

والتربية الإسلامية إذ ترسخ هذا الفهم العالي للقدوة تحث على الانخراط في الانشعالات العالمية المشتركة بمناقبية حديرة بأن تشع معطياتها على عالم الآخرين.

#### ٤ - الوعى بالوظيفة الحضارية:

إذا كان الحضور في مختلف دوائر الحضور العالمية مطلوب لتحقيق مطلب الشهادة ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآهَ عَلَى النّاسِ (البقرة: ١٤٣) وبما ينقل رسالة الخير إلى العالم، فإنّ وظيفة التربية الإسلامية أن تقوي هذا الاستعداد وتنميه بوصفه واجباً «عينياً» أو «كفائياً».

ولا شك في أنّ التوعية بهذه الوظيفة يستلزم تكييف منطق الاتصال في ضوء متغيرات البيئة الدولية، التي تتطلب التحرك بحدود الحرية المتاحة والمقررة دولياً، مع ضرورة إعادة النظر في تصنيف الآخرين وفقاً لرؤية واقعية تراعي المتغيرات، التي طرأت على الخارطة الجغرافية والسياسية للمنطقة والعالم.

ولا تقف التربية عند هذه المقومات والشروط القيمية، بل ثمة شروط علمية وفنية لابد من توافرها في العمل الاتصالي سواء بالنسبة للمتصل أو بالنسبة للمحتوى الاتصالي أو وسائله أو بالنسبة للمخاطب الذي يتوجه إليه الاتصال.

وتلك أمور لابد من إعداد المتصل وتدريبه عليها.

#### تعليق:

حين يكون المسلمون في كيان سياسي يعتمد القانون الدولي الإسلامي في صيغت المتجددة فلاشك في أنّ التربية على تجاوز ثنائية دار الإسلام ودار الحبرب واعتماد بديلاً عنها ثلاثية دار الإسلام ودار العهد ودار الحرب ستساعد المسلمين على التعامل الجديد مع العالم على النحو، الذي لم يعد فيه (الآخر) محكوماً بالحرب بالضرورة طالما هناك علاقات سلمية مباشرة أو ضمنية تربط الطرفين.

والتربية الدولية في المحتمع المسلم القائمة على المدركات والقيم والاتجاهات الإسلامية المؤسسة للعلاقة مع (الآخر) ستساعد على التطبيع الاجتماعي والسياسي وفقاً لتلكم المدركات والقيم والاتجاهات، فضلاً عن تأهيل القيادات العامة في الداخل وضمن السفارات في الخارج وفقاً لذلك.

لقد شهد تاريخ الدولة الإسلامية، سواء في عصر النبوة أو في بعض الحكومات الإسلامية تطبيقات لبعض تلك القيم والمعاير وما يؤسس عليها من أحكام. ويمكننا الإشارة هنا إلى قصة القائد العسكري قتيبة بن مسلم الباهلي حين تقدم بحيشه نحو صفد (من أعمال سمر قند) دون أن يتبع مع أهلها الشروط والضوابط الإسلامية المعتمدة، الأمر الذي دفع السكان إلى تقدم شكوى إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز في حين آلت إليه

الخلافة والذي عرضها بدوره على القاضي، الذي نظر في الموضوع وأصدر حكمه بلزوم خروج الجيش الإسلامي ومن جاء معه من سمر قند إحقاقاً للحق والتزاماً بالحكم الشرعي، وقد صدّق ابن عبد العزيز على الحكم وأمر بتنفيذه على الرغم من أنّ ذلك كان يشكل خسارة للدولة الإسلامية (١).

والحقيقة إذا وقفنا على سلوكيات الدول المعاصرة لاسيما الكبرى منها لرأينا أنحا في كثير من الأحيان لا تتورع عن مخالفة أحكام القانون الدولي في علاقاتها مع الدول الأحرى، من أجل مصالحها الاستراتيجية أو السياسية. وتعد أعمال التحسس والأنشطة غير المشروعة، التي تجري فيما بينها، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو السفارات خير مشال على ذلك. ولعل هذا الاستهتار راجع إلى أنَّ الحقوق الدولية وفقاً للقانون الدولي كثيراً ما تفتقر إلى المؤيدات «Sanctions» فوق القانونية.

واليوم نتساءل: هل يمكن أن يحدث مثل هذا في ظل دولة إسلامية معاصرة تعلن التزامها بأحكام القانون الدولي الإسلامي؟

إنَّ التربية على مبادئ التعايش واحترام الحقوق والالتزام بالعهود والمواثيق ومراعاة العلاقات الدولية من شأنها أن تميز الدولة الإسلامية عن غيرها من

<sup>(</sup>١) ذكر الواقعة الطبري وأوردها: د. محمد الصائق عفيفي: الإمسلام والعلاقات الدولية، مصدر سابق، ص١٦٢-١٦٣.

الدول أو الكيانات في هذا الخصوص، بخاصة إذا ما كان القادة عمن تشبعوا عبداً التوفيق بين السياسة والأحلاق وكانوا من المؤمنين بوحدة القيم، لاسيما إذا لم تكن غمة ميررات أو ضرورات تدفع إلى التعامل مع الآخرين بالمثل على نحو سلبي.

إنَّ تثقيف المسلمين، قادة وشعوباً، على مدركات وحدة النوع وفكرة الاختسلاف ونسبية الحقيقة واحسترام الحقوق وأصالة السلام، يمكن أن يؤهلهم لتبني مبادئ التعايش والتعارف والتفاهم وتنقية الذهن من الميول الاستكبارية وتجنب الرؤية المركزية، التي تتعامل مع الآخرين بمنطق الاستعلاء والتهميش.

إِنَّ التربية الثقافية وفقاً لهذه المدركات والمبادئ وما ينبثق عنها من أحكام ستعظم من اتجاهات السلم واحترام الحقوق وتجنب سلوكيات التحاوز والعدوان ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْلَاَحْضَ وَلَا فَسَادًا وَ الْمَامُونَ عُلُوًا فِي اَلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْمَامُةَ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (القصص:٨٣).

كما إنَّ التربية على ذلك من شأتها أن تفرز واقعاً اتصالياً إيجابياً قوامه التفاهم والتعاون والحوار بين الثقافات والدول والشعوب، بعيداً عن منطق الصراع والعدوان.

وبهذا تترابط العلاقة بين التربية والقانون على نحو يعطي للأحكام الدولية مؤيداتها الداخلية قبل أية مؤيدات خارجية.

# سادساً: في الحقل العسكري والأمني:

# أ- الأحكام العسكرية والأمنية:

إنَّ الإسلام، قرآناً وسنة وفقهاً، وضع جملة من الأحكام، التي تنظم حالات الحرب والسلم وسلوكيات القتال بين المسلمين وغيرهم والتي يمكن تناول خطوطها الرئيسة فيما يأتي:

## - الحرب دفاعاً:

ومع نحي القرآن الكريم عن الاعتداء فقد عقب الفقهاء على هذا النهي بالقول: «بأنه دليل على أنه من الأنواع المحكمة غير القابلة للنسخ، لأنه فيه إخبار بعدم محبة الله للاعتداء. والإخبار لا يدخله النسخ»(١).

<sup>(</sup>١) أورده: د. محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية، مصدر سابق، ص١٥٤-١٥٥.

وهذا لا ينفي ضرورة بناء حيش قوي وإعداده العدة اللازمة على الصعيد المادي والعسكري: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّوَ ﴾ (الأنفال: ٦٠). فالإعداد العسكري والسياسة السلمية لا يتناقضان.

## - استثناءات الحرب الدفاعية:

استثناء من الحرب الدفاعية يجوز القانون العسكري الإسلامي، القتال «حهاداً» حتى إن لم يكن ثمة عدوان قائم على المسلمين.

وهذا لا يتم إلا في حالات ثلاث:

الأولى: إذا كان ثمة تخطيط لعدوان مرتقب من قبل (الآخر). ففي ظل حالة كهذه يمكن للمسلمين أن يبادروا إلى شن الحرب لمنع الخصم من العدوان (الهجوم الدفاعي).

الثانية: إذا كان ثمة عهد أو ميثاق مع (الآخر)، ثم نقض هذا (الآخر) العهد أو الميثاق، فإنه في هذه الحالة يجوز شن الحرب عليه تحوطاً واستباقاً.

الثالثة: حالة الاستنقاذ، التي تجري تلبية لنداء المسلمين المظلومين، أو إنقاذاً للمستضعفين من غير المسلمين ممن لا حيلة لهم في دفع الظلم أو القهر الواقع عليهم: ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلَدَينِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَانِهِ الْقَرْيَةِ مِنَ النَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنك نَصِيرًا ﴾ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنك نَصِيرًا ﴾ (النساء: ٧٥).

فالحرب الهجومية في كل هذه الحالات تعد حرباً مشروعة.

## الممنوعات في القتال:

يقرر الإسلام جملة من الأحكام الإنسانية والوصايا<sup>(١)</sup>، التي تحدد للقتال شروطاً وضوابط تفرض على القادة والجنود الالتزام بها، ومنها:

- عدم الاعتداء على غير المحاربين من الرحال والنساء والأطفال: «اغْزُوا وَلا تَغُلُوا، وَلا تَغُلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»("، و «انطَلِقُوا بِاشْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلا تَقْتُلُوا شَيْحًا فَانِيًا، وَلا طِفْلاً، وَلا صَسِغِيرًا، وَلا امْسرَأَةً، ... وَأَصْسلِحُوا وَأَحْسِسنُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِسِبُ الْمُحْسِنِينَ»(").
- عدم التحاوز على أماكن العبادة أو الاعتداء على رحال الدين المنقطعين للعبادة وكل مسالم لم يشترك في القتال.
- عدم حواز التمثيل عشث الأعداء (أ): «لا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا الْمِدْانَ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِع» (٥).
- عدم استخدام سياسة الأرض المحروقة، التي قد تتمثل بحرق الأشحار وإتلاف المزروعات وقتل الحيوانات وهدم المدن والعمارات وتسميم المياه

<sup>(</sup>١) للمزيد من وصايا الرسول والخلفاء بهذا الخصوص راجع: محمد الصادق عنيفي، المصدر السابق، ص١٩٧٠ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>٤) هنهي رسول الله ه عَنْ الْمُثَلَّةِ، وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ»، أخرجه الطبراني في معجمه.

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد.

ونحو ذلك: «... لا تَعْزِقُنَّ خَلاً، وَلا تَحْرِقُنَّهَا، وَلا تَعْقِرُوا بَمِيمَةً، وَلا شَجَرَةً تُغْمِرُ، وَلا تَهْدِمُوا بَيْعَةً، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلا الشُّيُوحَ وَلا النَّسَاءَ، وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِع فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ...»(١).

منح الأمان للرسل والدبلوماسيين وعدم قتلهم أو إيذائهم.

## - حقوق الأسرى:

منذ لحظة وقوع المحارب في الأسرِ تترتب له حقوق إنسانية تبدأ بعدم جواز قتله أو تعذيه، ويتقرر بشأنه خياران: المن عليه بإطلاق سراحه من دون مقابل أو افتدائه بعدد مماثل أو أكثر من أسرى المسلمين أو بمال يؤدى عنه وذلك عملاً بقوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا آَغْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلْلَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلْلَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلْلَا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا

وإذا كانت هناك بعض الآراء، التي تجوز قتل الأسير أو استرقاقه أو سبي النساء والصبيان فإنه في ظل المتغيرات الثقافية والدولية الحديثة من الضروري والمصلحة الإعراض عن تلك الآراء والأحذ بالرأي الإسلامي، الذي ينسحم مع المقررات الحديثة، التي هي في الحقيقة أقرب إلى حوهر الحقيقة الشرعية: «استَوْصُوا بالأُسَارَى خَيْرًا»(٢).

 <sup>(</sup>١) من وصدية خليفة رسول الله الله الله الله الله الله بكر الصديق، رضى الله عنه، لمّا بَعَثْ الْجَنُودَ
 نَحْوَ النَّسَامِ: يَزِيدَ بْنَ أَبِي مُثْقِالَ، وَعَمْزو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَمَدَةً، رضى الله عنهم؛ انظر ابن عساكر، تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني.

## - الوفاء بالعهود والمواثيق:

حين يتفق المسلمون مع الأعداء ويعقدون معهم معاهدة أو ميثاقاً فإنّ عليهم الوفاء بما تعاهدوا أو اتفقوا عليه: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْمَهُدِّ إِنَّ ٱلْمَهُدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٤).

والالتزام بالعهد والتقيد بمقتضياته يعد من الواحبات، التي لا مناص منها: ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَنُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ الْآَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهِ إِذَا عَلَهَ دَنَّمْ كَيْلًا ﴾ (النحل: ٩١). ولكن مع ذلك فإن العدو إذا ما أخل بالعهد فذلك يعد من الغدر والخيانة، التي تجعل المسلمين في حل مما عاهدوا عليه: ﴿ ... إِلّا الّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ مَن اللهُ وَلَمْ يُظْنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَالْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (التوبة: ٤).

-أما الأحكام الإسلامية المتصلة بالأمن العام فأولها تحريم التعامل مع العدو، والمحاسبة على ما يعد تخابراً أو تعاوناً معه، وحظر إفشاء الأسرار الوطنية، وتحمل مسؤولية تعمد بث الشائعات الضارة بالدولة والمحتمع. وقد تصاغ هذه الأحكام ضمن القوانين أو تدرج كتعليمات عامة تقرر بموجبها العقوبة المناسبة لكل فعل ممنوع.

## ب- التربية العسكرية:

في ضوء المبادئ والقيم والأحكام العسكرية، التي قررها الإسلام بمكن رسم خطوط عامة للتربية العسكرية الإسلامية تقوم على ما يأتي:

## ١ – التوعية بمفهوم الجهاد وتعليم أحكامه:

يمثل مفهوم الجهاد حوهر العسكرية الإسلامية. والتربية الإسلامية تعلّم المعنى الحقيقي للحهاد بوصفه يتمحور حول فكرة الدفاع عن الإنسان والدين والوطن، سواء كان دفاعاً في مواحهة الغزاة الخارجيين أو البغاة المتمردين والخارجين على القانون والنظام العام.

والجهاد في كل الأحوال لا يعني العدوان، بل أساسه الدفاع والتحصين والصد والحفاظ على الكيان والأمن العام.

وحتى الجهاد الهجومي لا يقوم في جوهره إلا على مبدأ الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته واختياره، أو إحباطاً لتخطيط مبيت للهجوم، أو رداً على نقض عهود مبرمة، أو دفاعاً عن مستضعفين مظلومين، إذا ما توافرت شروط ذلك الدفاع.

وهو في كل الأحوال يقوم على فلسفة إعلاء كلمة الله وإحقاق الحدق والدفاع عن الإنسان وحريته وكرامته، ولا يستهدف المغانم المادية أو المكاسب الدنيوية أو السيطرة أو إذلال الآحرين، فضلاً عن أنْ يكون في خدمة حاكم أو تعبيراً عن نوازع توسعية: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

## ٢ - التدريب والرياضة والأخذ بأسباب القوة:

إنّ تعلّم فنون القتال والدوام على التدريب واكتساب القوة الجسدية والمهارات التقنية مطلوب للجندي المسلم، وعلى مختلف مدارج التطور التدريبي، تحقيقاً لمطلب القوة، الذي يمكن من خلاله مواجهة الأعداء المعتدين: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ ﴾ (الأنفال: ٦٠).

# ٣- التربية على الطاعة والضبط العسكري:

من أهم مقتضيات التربية العسكرية الإسلامية الأخذ بسلوكية الطاعة، طاعة القيادة والالتزام بأوامرها والتقيد بالخطط، التي ترسمها، وكذلك الالتزام بالضبط العسكري، الذي يمنع الانفراد أو التهور أو أي سلوك عسكري أو قتالي يخالف ما هو مقرر أو مرسوم.

# ٤ - تنمية الروح المعنوية عند الأفراد، والحصانة ضد الحرب النفسية:

تقوم التربية العسكرية الإسلامية على غرس قيمة الشحاعة والانتصار على المكاره: ﴿ آصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾ على الحاره: ﴿ آصْبِرُونَ وَصَابِرُواْ ﴾ (آل عمران: ٢٠٠)، ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَفْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ ﴾ (الأنفال: ٢٥)، والثبات عند المواجهة: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِيكَةً فَاقْبُتُوا ﴾ (الأنفال: ٤٥)، والثقة بالنفس، وعدم الضعف أمام الحرب النفسية، والإيمان بالنصر: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ أَلِلَهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ النفسية، والإيمان بالنصر: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ أَلِلَهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ

وقد حذر القرآن الكريم من التولي يوم الزحف، يقول الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَيَيْتُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِكَانَ فِيمَةً وَمَن فَقَد بَآةً بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ الْمَدِيرُ ﴾ (الأنفال:١٥ - ١٦).

# ٥- غرس روح التضحية والتشبع بثقافة الاستشهاد:

تحتم التربية الإسلامية بقيمة التضحية، التي تعني تقديم أقصى ما يملكه المسلم ويستطيعه من أحل الواجب العظيم والهدف المقدس.

ومن مقتضيات التضحية: المرابطة: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (١١)، و «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» (١).

ويعد نيل الشهدة قمة التضحية. وقد عظم الله الشهيد وحصه بكرامات، منها حصوصية الحياة مع الموت: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَيِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياً أَهُ عِندَ رَيِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ (آل عمران: ١٦٩). وقد كان الرسول الله يري على حب الشهادة في سبيل الله: «مَا أَحَد يَدْخُلُ الْجَنّة يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّذْيّا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلا الشّهِيدُ يَتَمَنّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّذْيّا، فَلُهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إلا الشّهِيدُ يَتَمَنّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّذْيّا، فَيُقْتَلَ: عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ (").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

## - التربية الأمنية:

لابد من تربية الإنسان المسلم على الحس الأمني، سواء في وقت الحرب أو في السلم. وهذه التربية تقوم على البرنامج الآتي:

- تعريف المواطن بالعدو، طبيعته، تاريخه، أهدافه، أساليبه الصراعية،
   ويعد التعليم والإعلام وخطاب المساجد من القنوات، التي يمكنها التنقيف بذلك.
- عدم إشاعة الخوف والإحباط، وإحياء الأمل وعدم تضخيم العدو: ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (النور:٥٧).
- التدريب على حفظ الأمن العام عن طريق الإخبار والاستخبار إزاء أية ظاهرة مشبوهة أو غير عادية بخاصة في أوقات الحرب أو الصراع، فضلاً عن التطوع في بحالات الحراسة والمرابطة وغيرها.

# - التربية على الإيمان بقيمة السلام والتعايش:

إنّ ثمة مبادئ تنظم علاقات المسلمين بغيرهم منها: مبدأ الاعتراف برالآخر) والإقرار بوجوده السياسي طالماكان في حال سلمية مع المسلمين. فالنبي على اعترف بالمختلفين وحلس معهم على الصعيد السياسي، وتعامل معهم على الصعيد السياسي، وتعامل معهم على الصعيد الدبلوماسي، وذلك يعني إيمانه بالتعايش، الذي لا يقوم الا على السياس السيلام: ﴿ وَإِن جَنَحُوا السَّلِم فَاجَنَح لَمَا ﴾ الأعلى النبيار، ﴿ وَإِن جَنَحُوا السَّلِم فَاجَنَح لَمَا ﴾ (الأنفال: ٢١)، ﴿ وَإِن أَعَنَرُلُوكُمْ فَلَم يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَا جَمَلَ (البقرة: ٢٠)، ﴿ وَإِن أَعَنَرُلُوكُمْ فَلَم يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَا جَمَلَ (النساء: ٩٠).

أما في حالة النزاع فلابد من اعتماد مبدأ الحوار، الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، وهو ما اعتمدته الرؤية الإسلامية المتحددة في تنظيم العلاقة مع (الآخر)، وإبقاء الحرب حلاً اضطرارياً دون جعلها في كل الأحوال وسيلة للاستعلاء أو التوسع ﴿ يَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَمَّلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَالْمَعْتِهُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (القصص: ٨٣).

#### تعليق:

إنّ تربية الجيش على الفقه الحربي، الذي يتبنى مبدأ التعايش ولا يبيح الحرب إلا دفاعاً، عدا ما يستثنى من ذلك على نحو ما بيناه، إنما يقدم صورة متحضرة للعقيدة العسكرية، التي لا تؤمن بالقهر والعدوان.

إنّ تربية القيادات السياسية والعسكرية على هذا المنهج سيعزز من أخلاقيات الحرب كعدم الاعتداء أو المبادرة في العدوان، والتزام الممنوعات في أثناء القتال كاستثناء النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين وغيرهم من غير المقاتلين من فعاليات المواجهة، فضلاً عن عدم التحاوز على أماكن العبادة واحترام حثث الأعداء، ومنح الأسرى حقوقهم، وإعطاء الأمان للرسل والدبلوماسيين، وتجنب سياسة الأرض المحروقة، التي لا تتورع أكثر حيوش العالم من اللحوء إليها خلافاً للقوانين الإنسانية.

ومن مبادئ التربية العسكرية الإسلامية الوفاء بالعهود وعدم خرقها. والتربية على هذا المبدأ من شأنها أن تعزز القانون الدولي الإسلامي وتجعل أحكامه محل احترام.

وإذا كان القتال دفاعاً أمراً مشروعاً بوصف يستهدف حماية الوجود أو الاستنقاذ المبرر، فالتربية الإسلامية تؤكد على واجبات الطاعة والضبط والصبر والتحمل والالتزام، فضلاً عن تأكيدها على فريضة الجهاد وإعلائها قيمة الشهادة.

وعلى الصعيد الاجتماعي العام تعمل التربية الإسلامية على تقوية الحس الأمني لدى الناس عموماً لاسيما في أوقات الحرب والصراع، ويتمثل ذلك بالتأكيد على سلوكيات السرية والحذر والاحتياط والإحبار والاستخبار. ولعل وسائل الإعلام هي من أهم الأدوات، التي تؤدي دوراً مهما في تعميق وعى المواطن بحقيقة العدو وأساليب الحرب النفسية والدعوة

إلى المشاركة في إحباط الأنشطة المضادة وتطبيق إجراءاتها بالشكل، الذي يخدم الأهداف الأمنية.

من هنا تتعاضد وتتكامل التربية مع القانون في المحالين العسكري والأمني. سمايعاً: في الحقل البيئي:

البيئة هي كل ما يحيط بحياة الإنسان من تربة وماء وهواء وكائنات نباتية وحيوانية ومنشآت وتجمعات سكانية، وأن أي تلف أو إفساد بحذه العناصر من شأنه أن يؤدي إلى إحداث خلل أو تعطيل في النظام الحيوي ونوعية الحياة.

من هنا تبرز أهمية البيئة وخطورتما.

والحقيقة أنَّ المسألة البيئية أضحت اليوم من قضايا العصر، لاسسيما بعد تمادي الإنسان في إطلاق السموم والملوثات في الأرض والهواء والمياه، وما ظاهرة ثقب الأوزون إلا نتيجة لتصاعد الحرارة الناتجة عن أدخنة المعامل وما تفرزه الأجهزة الحديثة من إشعاعات.

كما صار الموضوع البيئي محلاً لما يُطلق عليه بدهلم البيئة Ecology»، والإسلام اهتم بهذا الموضوع، وقد عبر القرآن الكريم عن ظاهرة الفساد البيئي، يقول الله تعالى: ﴿ طُهَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (الروم: ٤١). ولعل مضمون فيذه الآيسة يتطسابق مع الرأي العلمي والقانسوني الخاص بظاهسرة

التلوث «Pollution» (1). كما أنّ الإفساد البيئي يعد من المحرمات، وقد عمل فقهاء الإسلام على توجيه السلوك بما ينسحم مع مطلب الحماية ومواجهة الإشكاليات البيئية.

#### أ- الأحكام البيئية:

هناك من النصوص القرآنية والنبوية ما يتصل بالشأن البيئي. وفي الفقه الإسلامي عدد من القواعد والأحكام كقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»، و «درء المفاسد مقدم على حلب المنافع»، و «الضرر يزال» وغيرها مما يمكن اعتماده للحيلولة دون التلاعب في الوسط البيئي أو الإضرار فيه (٢٠).

والحقيقة أنّ الانتفاع بالبيئة ومواردها هو حق طبيعي أباحه الله للإنسان مثلما حق الانتفاع بالملكية الخاصة حق مشروع، إلا أنّه في الحالتين لا ينبغي أن يؤدي هذا الحق أو ذاك إلى الإضرار بالآخرين، فمن يستخدم المبيدات الكيميائية بإفراط مثلاً لحماية أو تنمية محصولاته أو يشغل مصنعاً يصدر أصواتاً مزعجة، أو ينفث غازات سامة لابد من منعه أو إلزامه باتخاذ التدابير، التي تكفل عدم الإضرار أو الإفساد، فالانتفاع بالملكية أو البيئة أمر مشروع شريطة عدم التعسف أو الجور أو الإسراف.

وقد كان من سلطات «المحتسب»، الذي عرفته الخبرة الحكومية الإسلامية وضع الضوابط وإصدار الأوامر المانعة لكل ما يؤدي إلى تلويث

 <sup>(</sup>١) د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية البيئة في الفقه الإسلامي، الأحمدية، العدد الأول،
 دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث، ١٤١٩هـ/١٩٨٩م، ص٢٧٧.
 (٢) المصدر نفسه، ص٢٧٧.

البيئة أو يخل بنظام الأسواق والطرقات والبناء وتوزيع الأماكن المهنية كالحدادة والصباغة والنفخ في النار، أو تحديد مواضع المنشآت الصناعية بما لا يفسد حياة السكان والبيئة.

وتعد النظافة البلدية والقواعد الصحية الخاصة بالمدن والشوارع والمطاعم والفنادق غيرها مما يتصل بالشأن البيئي، لذا لابد من تقنينها ووضع التعليمات الخاصة بما وفرض الجزاءات المناسبة لكل من يخالفها. والنظافة المأمور بما تشمل الجانب الوقائي المتمثل بالابتعاد عن النحاسات والقاذورات والحيوانات الناقلة للأمراض ونحو ذلك.

وقد قسم الفقهاء الأضرار الناتجة عن التلوث إلى أضرار قائمة وأخرى مستحدة. ففي الأضرار القائمة قضوا بوجوب إيقاف الأنشطة المسببة للتلوث كأدخنة الأفران والحمامات والطواحين، أو التلوث الناتج عن بعض المرافق كالآبار والمراحيض أو التلوث الصوتي المنبعث عن الضوضاء والأصوات الصارخة وسن العقوبات المناسبة لهذه المخالفات، التي تلحق أضراراً في صحة الإنسان وحياته.

أما بالنسبة للأضرار المستحدة فيمكن للقانون البيئي الإسلامي أن يستعير من أحكام القانون المدني الإسلامي والقانون العقابي ما ينظم شؤون البيئة ويحميها من أية أضرار، سواء في البر أو البحر أو الجو.

والفقه الإسلامي حين يؤكد حظر التعسف في استعمال الحق فإنّه يحمّل المسؤولية ويضع الضمان عن أي فعل بيئي ضار كاتخاذ مصنع للحديد

أو طاحونة أو فرن أو مصهرة إلى جانب منزل الجار، أو عند اتخاذ بيدر للحبوب قريباً من دار الجار، الذي يؤذيه غبار التذرية، أو ينشئ بناء مرتفعاً قريباً من بيدر جاره بحيث يسد عنه الربح أو يعطل له عمله، أو يقيم مطبحاً في سوق القماشين أو الخياطين فيلوث الملابس والأنسحة (١). وهذا ما تبنته الدولة العثمانية في أحد قوانينها الصادر عام ١٨٦٩م.

وفي قانون البيئة الإسلامي ثمة اهتمام بالكائنات الحية وحمايتها، فالإسلام حرم إجاعة الحيوان أو إرهاقه أو حبسه أو تحميله فوق ما يحتمل، بل حرم قتل الحيوان أو إتلاف الرزع حتى في أثناء الحروب: «... لا تَعْزِقُنَّ خُلاً، وَلا تَعْرِقُنَّ مَعْرُوا بَمِيمَةً، وَلا شَحَرَةً تُقْمِرُ... »(٢). كما نحى عن الصيد العابث أو المسرف باعتبار أنّ الصيد، الذي يفوق القدرات التعويضية من شأنه أن يؤدي إلى انقراض الحيوانات لاسيما النادرة منها(٢).

كما أنَّ فقهاء المسلمين قد فصلوا في ما يتوجب على مالك الدواب أو الطيور من نفقة ورعاية، ووضعوا إلزامات قانونية بهذا الخصوص شهدتها الخبرة الإسلامية في حقل التطبيق<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) د. حسان محمد حسان: التربية البيئية، ضمن: الفكر التربوي العربي الإسلامي،
 الأصول والمبادئ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ١٩٨٨م، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) مېق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زين الدين عبد المقصود غنيمي: التربية البيئية الإسلامية وحماية البيئة البحرية من التلوث (الرباط: الإيسيسكو، ١٤١٥ه/١٩٥٩م) ص٤١.

<sup>(</sup>٤) راجع: د. يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مصدر مسابق، ص١١٦- ١١١.

من هنا فصدور قانون لتحريم الصيد في ظروف ومناسبات معينة سيكون ترجمة لتلك الأحكام الفقهية والتعاليم المتصلة بها.

والحقيقة أنّ سياسة الحكومة الإسلامية منذ تأسيسها كانت تعمل بهذا الاتجاه، فالرسول على أقام منطقة حرام في المدينة أطلق عليها «الحِمى»، وهي لحماية الكائنات الحية النباتية والبرية والغابات، ولعل الحِمى المذكور لا يزال قائماً في شبه الجزيرة العربية حتى اليوم، وهو على أنواع:

١ - حِمى يمنع الرعي.

٢- حِمى يقصر الرعى على فصول معينة.

٣- حِمى مقصورة على أجناس معينة وأعداد محددة من الماشية.

٤ - حِمى لتربية النحل، ويمنع فيها الرعي في أثناء نمو الأزهار(١).

واستطراداً، يمكن لقانون البيئة الإسلامي أن يتضمن نصوصاً تمنع قتل الحيوانات البرية النادرة، وتحظر قطع الأخشاب من الغابات أو تضع قيوداً على ذلك، كما تمنع تدمير التربة الزراعية واستنزاف المياه الجوفية، فضلاً عن إمكانية إصدار التعليمات والأوامر، التي يمكن بموجبها منع قطف الأزهار، أو ما من شأنه تشويه البيئة أو سلبها الجمال المطلوب.

<sup>(</sup>١) ضياء الدين سردار: نحو نظرية إسلامية عن البينة، ترجمة سمية البطراوي، المسلم المعاصر، العدد ٥٩، السنة ١٥، ص٨٩-٠٠.

وفي بحال حماية الآثمار، كأحمد المظاهر البيئية الثمينة، يمكن وضع النصوص القمانونية، الستي تمنع التحاوز عليها أو المتاجرة فيها أو تحريبها خارج البلاد.

وأخيراً، يمكن للفقه المؤصل بالنصوص والمقاصد الشرعية استنباط ما هو ضروري لحماية البيئة، كما يمكن الاستئناس بما هو ضروري أو مفيد مما تتضمنه القوانين البيئية المعاصرة (١١).

ويمكن أن يأخذ البعد القانوني لحماية البيئة أفقاً دولياً وذلك عبر توقيع الاتفاقيات الدولية الخاصة، التي تهم بعض الدول أو مجموعة كبيرة منها.

#### ب- التربية البيئية:

اعتمدت التربية الإسلامية على الصعيد البيئي على عدد من المبادئ والتوجيهات، من أهمها:

#### ١ - مبدأ التعاطف مع البيئة ونفي الصراع:

تنطلق التربية الإسلامية من مبدأ التعاطف مع البيئة وعدم التعامل معها بنظرة صراعية، وتجنب مسلك الإيذاء الجائر، سواء كانت البيئة نباتية أو حيوانية أو مادية، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّذْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي اللَّرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (البقرة: ٦٠).

<sup>(</sup>۱) انظر إشارة للموضوع في: هاني فحص: نحو فقه بيئي، قضايا إسلامية معاصرة، عدد ۲۰، ۱۲۰ه/۱۹۹۹م، بيروت، ص۲۰۲– ۲۰۳.

والتعاطف مع البيئة يقوم على الحماية والرعاية والإنماء، فمع الزرع مثلاً لا يكتفى بعدم قطعه أو حرقه بل بدوام العناية به: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّكَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»(")، و «مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُغْمِرَ، كَانَ لَهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرَتِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًى "").

بل أن تنمية الزرع بشكل دائم ينبغي أن يكون سلوكاً لا يتوقف حتى قيام الساعة: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ، فَلْيَغْرِسُهَا»(٢).

أما على الصعيد الحيواني، فالحيوان جزء من البيئة، وقد أوصت التعاليم الإسلامية بالرفق به ورعايته، فالله سخر الحيوان لخدمة الإنسان، وهو عنصر من عناصر عيشه وزينته، لذلك طالبت التعاليم بأن لا يؤذى ولا يحمل فوق طاقته، وفي حالة الأم اللبون نحت عن ضرع لبنها إلا بالقدر، الذي لا يضر بالوليد.

كما نحت عن الصيد حين يكون عبثاً أو إسرافاً، لاسيما حين يؤدي إلى انقراض النوع، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللّهِ عَرَّ وَجَلً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلانًا قَتَلَنِي عَبَقًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» (''). وقال ﷺ: «أَفَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ، الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهًا؟ فَإِنَّهُ شَكَى إِلَى أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْنِبُهُ» (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

ر ) (۲) اخرجه احمد.

<sup>(</sup>۳) اخرجه احمد،

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود.

إنّ الحماية والرعاية والتنمية الدائمة للكائنات الحية تمثل فعلاً إيجابياً تقتضيه رسالة الاستخلاف والتسخير والتعمير: ﴿ أَلَرْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَا فِي اللَّمْوَنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَمُ ظَنِهِرَةً وَيَاطِئَةً ﴾ (لقمان: ٢٠).

لقد امتد التعاطف النبوي حتى إلى الجمادات، فقد كان ﷺ يقول عن حبله المحبوب أحد: «جَبَلٌ يُحِبُنَا وَلُحِبُهُ» (١٠). وكان ﷺ «إِذَا حَطَبَ ، يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ خَلْمٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى شَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ، حَتَّى شَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ، حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا، فَسَكَنَتْ (٢٠).

إنّ التعاطف المطلوب مع البيئة لابد أن يشمل الشواهد الآثارية، التي تنطوي على قيمة تاريخية أو ثقافية، بخاصة حين تجسد الآثار تاريخ الإسلام وحضارته. من هنا تشكل التربية الآثارية لوناً آخر من ألوان التربية البيئية.

### ٢- الاعتدال في الاستخدام وعدم الإسراف:

خلق الله تعالى كل شيء بقدر: ﴿ صُنْعَ اللهِ اللَّذِيّ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (النمل: ٨٨)، ومن هنا فالتلاعب بحذه الصناعة حتى لو بدا مفيداً هو في النهاية يمثل عبثاً أو فساداً.. فقد حاء في تقارير الأمم للتحدة أنّ (٨٠%) من الحيوانات والنباتات، التي تعيش في المناطق المعتدلة في آسيا ودول الجنوب باتت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي.

مهددة بالانقراض، وأن (٩٠٠%) من الكائنات الحية تعرضت للانقراض نتيحة الاستنزاف البشري..كما تفاقمت ظاهرة التصحر؛ لأسباب عدة.

ومن هنا فالمبادئ التربوية الأساسية للتعامل مع البيئة تؤكد على منهج الاعتدال في استخدام عناصرها وعدم الاستغلال الجائر أو الإسراف، الذي من شأنه إحداث الخلل في النظام وتجاوز ما يُصطلح عليه في الأدب البيئي بدالحمولة البيئية»، أي الحد الأقصى لقدرات البيئة.

لقد نحى الله تعالى في كتابه عن التبذير: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَيْرِينَ كَانُوٓا إِخْوَنَ الشَّيَطِينِ ﴾ (الإسراء:٢٧)، ومنع النبي ﷺ عن الإسراف ولوكان في حال الوضوء «عَلَى نَهَوٍ جَارٍ» (١)، فالاعتدال إذن شرط من شروط المحافظة على التوازن البيئي المطلوب: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱلْبَتّنَا فِيهَا مَوْسِيَ وَٱلْبَتّنَا فِيهَا مَوْسِيَ وَٱلْبَتّنَا فِيهَا مِن شَيْءٍ مَوْرُونِ إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَسَتُم لَمُ فَيَهَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا بِقَدَرٍ مِنْ الله عِندَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا بِقَدَرٍ مِنْ الله عِندَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا بِقَدَرٍ مِنْ الله عَندَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَا بِقَدَرٍ مِنْ وَمَا نُنَزِلُهُ وَاللهِ الله عِندَانِ اللهِ عِندَانِ فَاللهِ عِندَا اللهِ عِندَا اللهِ عَندَا اللهِ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَن اللهُ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَنهُ وَاللهِ اللهِ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَندَا اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

ومن الجدير بالذكر أنّ التربية الصحية الإسلامية، بوصفها أحد عناصر التربية البيئية، تعتمد المنهج الوقائي وهي تؤكد على النظافة الشاملة للحسد والملبس والمواد والمسكن والشوارع والأمكنة العامة: ﴿ وَيْنَابَكَ فَطَفِرْ ﴾ (المدثر: ٤)، و «إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُ النَّظَافَةُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، وقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

ومن التربية الصحية غرس العادات الصحية، والحبث على تجنب الممارسات الخاطئة والمضرة كإلقاء الأوساخ في الطرقات أو التغوط أو التبول في غير الأماكن المعدة لذلك. وقد حاء في الحديث الشريف: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاَئَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظَّلِّ (١).

كما نحت التعاليم الإسلامية عن تناول المأكولات أو المشروبات الخبيثة أو الضارة كالخمر ولحسم الخنزير ونحوها: ﴿ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ اللَّجَنَيْتَ ﴾ (الأعراف:١٥٧)، إضافة إلى النهي عن تربية الكلاب ومعاشرتها من غير ما ضرورة، نظراً لما تنقله هذه الحيوانات من طفيليات وأمراض، ناهيك عن التحريم المطلق للتعامل مع الخنازير.

وتلتقي التربية البئة الإسلامية بالتربية الجمالية، التي تحث على العناية بالحدائق وعدم إيذاء الزروع أو قطف الزهور، وتدعو إلى المحافظة على جماليات المدينة وإماطة الأذى عن الطريق وإزالة ما يشوه الشوارع والأمكنة، يقول ﷺ: «وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً» (٢)، فضلاً عن منع إقامة المنشآت في غير أماكنها المحددة لها والتي من شأنها تشويه المدينة وتجاوز تخطيطها الحضري المرسوم.

وفي بحال التربية الآثارية يمكن الحث على حماية الآثار وصيانتها كجزء من التربية البيئية، وربط ذلك بالتاريخ الوطني أو الديني أو الإنساني، واعتبار أي مساس بمذه الثروة المعنوية والمادية مساس بالذات والتراث.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

ولا شك في أنّ الآثـار، وبخاصـة الإسـلامية منهـا تشـكل أحـد معـا لم الحضـارة الإسـلامية، التي يجـب المحافظة عليهـا وعـدم التحـاوز على مفرداتهـا بوصفها تعبيراً حياً عن المعاني والذكريات والخصوصية والمعالم الحية للهوية.

#### تعليق:

في الوقت الذي اعتمدت فيه النظم المعاصرة على إصدار القوانين لمعالجة إشكاليات البيئة، نجد الإسلام بهذا الخصوص قد بدأ بغرس القيم والاتجاهات الإيجابية نحو البيئة بجوانبها المختلفة، النباتية والحيوانية والمادية، مع تنمية الوعي وبناء الضمير البيئي، الذي من شأنه أن يشكل قاعدة للالتزام بالقوانين وما يتصل بها من تعليمات بحيث تصبح فكرة الرقابة والصيانة والوقاية وعدم الإيذاء والإسراف مدركات حية في وجدان المسلم وضميره، الأمر الذي يولد التآزر والتعاضد والتبادل والتكامل بين التربية والقانون على هذا الصعيد.

والحقيقة أنّ المسؤولية البيئية هي محصلة الاستجابات الدالة على معرفة الفرد ووعيه بالبيئة وأنظمتها ومشكلاتها واهتمامه الحساس بضرورة المحافظة عليها، والتعاطف مع مكوناتها، وقيامه بالأعمال اللازمة لصيانتها ورعايتها وعلاج مشكلاتها (۱)، والتزام الشروط السليمة للتعامل معها. وهذا بحد ذاته يشكل دعماً وتعضيداً للقانون البيئي وما ينبثق عنه من تعليمات.

### آثار العلاقة بين التربية والقانون

إنّ العلاقة بين التربية والقانون، في الإطار الإسلامي، وما تتميز به من تلازم تعمل بطبيعتها على تكوين حالات من الارتباط والتعاضد والتبادل والتكامل، الأمر الذي يعرَك جملة من الآثار الإيجابية، التي يمكن بيانها في ما يأتي:

#### ١ - احترام القانون الإسلامي والانقياد إلى أحكامه:

إنّ ارتباط القانون بالتربية يساعد كثيراً على جعل القانون موضع احترام ويسهل القبول به والانقياد إلى أحكامه، بصرف النظر عما إذا كان هناك ضغط أو حضور للسلطة أو لم يكن. فالتربية التي تنتج إقناعاً بشرعية القانون تؤدي بالضرورة إلى توفير الرضا بما يعززه، بخاصة إذا ما كانت مصادر ذلك القانون دينية.

لهذا كان القانون الإسلامي يأخذ بعداً قدسياً، الأمر الذي يساعد على تطبيقه دونما عناء، ذلك أنّ من يؤمن بالقانون الإسلامي لا يفكر عادة بالتهرب من استحقاقاته «ولقد رأينا في عصر النبوة كيف يأتي المؤمن ليسلم نفسه إلى الرسول على خزيمة اقترفها خفية لم تضبطه فيها شرطه ولا أحد قدم شكوى ضده، وإنما هو الذي حملته قدماه

بدافع من إيمانه وحده ليطالب بإلحاح أن يقام عليه حد الله ليلقى ربه يوم القيامة طاهراً»(١).

وإذا كان الاقتناع بالتشريع المبني على إدراك فائدته الاحتماعية قد بمنحه فاعلية ما، فإنَّ الإيمان الروحي به هو من العوامل الحاسمة في القبول بأحكامه والخضوع إلى مقرراته.

فتعالوا لنقارن بين تجربتين قانونيتين كان موضوعهما تحريم الخمر، الأولى حديثة شهدتها أمريكا في العام ١٩١٩م حين أصدر الكونجرس قانوناً حُرمت بموجبه صناعة الخمور وبيعها وتصديرها واستيرادها ونقلها وحيازتها. وفرضت بحق المخالفين عقوبات صارمة، فضلاً عن الدعم الذي قُدم لهذا القانون إعلامياً، فماذا كانت النتيجة؟

الواقع أنّ تطبيق هذا القانون قد لاقى فشلاً ذريعاً ولم يستطع مشرعوه إقناع الناس وحملهم على الالتزام بمقرراته، الأمر الذي اضطرت معه السلطات بعد سنوات قليلة إلى التراجع عنه وإلغائه.

أما التجربة الثانية فهي التي شهدها الصدر الأول للإسلام حين تقرر دينياً تحريم الخمر، حيث استطاع المشرع عبر مبدأ التدرج أن يوفر الاستحابة الاجتماعية لذلك القرار وفي شكله النهائي من دون صعوبات تذكر.

وهذا يفيد بأنّ العملية التشريعية لكي تكون ناجحة أو أكثر نجاحاً لابد أن ترتبط بالتربية، لاسيما إذا ماكان مصدر التوجيه التربوي بملك القوة المعنوية

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (الجزائر: ١٩٩٠م) ص٩٠- ٩١.

والتأثير الروحي على الناس، فالانفعال بالتوجيه وفاعلية المتلقي يتوقفان على مدى الإيمان بالمصدر المذكور، وأي ضعف في جانب المصدر أو في إيمان المتلقى من شأنه أن يؤدي إلى إخفاق في الالتزام أو في حسن التطبيق(١).

ومن أمثلة الانقياد لأحكام القانون القائم على التربية في صعيدها الإسلامي موضوع الوفاء بالالتزامات المائية، فإذا كان الكثير من المكلفين بدفع الضرائب في ظل النظم الوضعية يتهرب من دفعها بأساليب الكذب والتحايل وغير ذلك من الأساليب، تجد دافع الضرائب المسلم يدفع ما عليه طواعية وبأريحية، ذلك أنه يتعامل مع ضريبة مفروضة شرعاً - زكاة أو نحوها - قبل أن تكون مفروضة قانوناً.

ومن الأمثلة الأحرى، أداء الخدمة العسكرية، حيث تضع الكثير من الدول عقوبات على من يتخلف عن الالتحاق بها، ومع ذلك يتهرب الكثيرون بطرق مختلفة عن أدائها. أما الإنسان المؤمن فيؤدي واجبه في الخدمة العسكرية الإسلامية طواعية وربما باندفاع نظراً لكون الخدمة في هذا الإطار تمثل فريضة يتوق إلى أدائها الكبار والصغار، بل حتى بعض النساء عمن يدفعهن الإيمان إلى طلب المشاركة والإسهام بالجهد الحربي. وفي التجربة التاريخية للإسلام كان الرحل وابنه يتنافسان على الالتحاق بالجيش حتى يقترع الاثنان حول أيهما يخرج للحهاد وأيهما يبقى لمباشرة شؤون البيت والأسرة (٢).

<sup>(</sup>١) فتحسى يكن: التربيعة الوقائيعة فسي الإمسلام، ط٧ (بيسروت: مؤسسة الرمسالة، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م) ص٥٣٥- ٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص٩٢.

إذن فالالتزام النابع من الذات، سواء بدفع الزكاة أو الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الإسهام بأنشطة التكافل الاجتماعي أو غير ذلك، إنما يساعد كثيراً على احترام القانون وتسهيل تطبيقاته، وبهذا يتحلى أثر الترابط بين التربية والقانون.

# ٢- تعاون المواطن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات العامة:

ينتج عن احترام القانون وتقبل أحكامه تعاون المواطنين مع السلطات على وضع أحكامه موضع التطبيق والمساعدة على تحقيق سيادته وسريانه، واعتبار ذلك من مقتضيات النهوض بالمسؤولية العامة والتعاون على البر والتقوى.

والتعاون المذكور بمكن أن يأخذ منحى آخر قد يتحلى فيما يبذله المواطنون المؤمنون من أنشطة تفشل مخططات الجريمة أو العدوان، فمن منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل المواطنون الصالحون على الحيلولة دون ارتكاب الجرائم أو المخالفات وإحباط أي عمل فيه تعد أو تجاوز أو مخالفة للقانون.

فالمشاركة في الرقابة الشعبية، والحرص على حفظ الأسرار العامة للدولة، ورفض الانسياق وراء الشائعات، والحيلولة دون التفرقة الاجتماعية أو إشعال الفتن الداخلية وإبلاغ السلطات عن أي أنشطة أو تحركات تضر بحياة الجماعة أو أمنها العام هو ما يعبر عن تفاعل المواطنين مع السلطات ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات العامة.

إنّ اتساع هذه المشاركات على المستوى الشعبي، أفراداً ومنظمات، يعني مباشرة الناس ما يباشره القانون من رقابة وحماية وضبط، وهو ما يضيق الخناق على الظواهر الخسارجة على القانون، ويخفف بالنتيجة عن السلطات العامة ما تتحمله من أعباء.

إنّ مثل هذا التعاون يزيل كثيراً من ثنائية المواطن والسلطة، ويجعل من الطرفين شيئاً واحداً على صعيد المسؤولية العامة: «كُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١).

#### ٣- سلامة الحياة القانونية والتطبيقات القضائية:

إذا كان الفساد القانوني أو القضائي مرده أحياناً طبيعة أهل القانون أو رجال القضاء أو ما تنتهجه المؤسسات المختصة بهذا الشأن، فإنّ طبيعة تعامل الأفراد مع القانون أو القضاء تظل من العوامل المهمة في تحقيق السلامة التطبيقية أو الانحراف.

إنّ من طبيعة أكثر المتخاصمين السعي إلى التغلب -بالحق أو الباطل-على خصومهم وبمختلف الطرق والوسائل، وقد لا يتحرج البعض من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة كإحضار شهود الزور أو تقديم الرشا أو حلف اليمين الكاذبة أو نحوها. بينما من يتربى على الالتزام بحدود الحلال والحرام، ويتطبع على السير وفقاً للمناهج الشرعية الصحيحة، سيتحنب تلك الأساليب في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

حسم خصوماته ويظل متقيداً بالسبل الواضحة والإحراءات السليمة، كما سيتحرج من اللحوء إلى الحيل القانونية، التي قد يوفرها القانون نفسه بحكم طبيعة صياغاته أو بما يحتويه من تغرات قد يستثمرها المحامي المتمرس، بل أنّ التربية الإسلامية العميقة قد تدفع الخصم إلى أن يقول الحق ولو على نفسه: «قل الحق ولو على نفسك»، ومن ثم يتقبل ما هو حق مما يحكم به القضاء الشرعي العادل. وهذا النمط من التربية سيساعد على حعل الحياة القانونية والقضائية أكثر شفافية واستقامة وعدالة.

وإذا كان الملاحظ في طبيعة القوانين الوضعية اقتصارها على بيان ما هو صحيح وما هو فاسد، وما هو نافذ وما هو موقوف، نجد الشريعة الإسلامية لا تكتفي بمثل هذا البيان، بل تضمن أحكامها التوجيهات والإرشادات التربوية بما تبثه من مفاهيم الحلال والحرام والطاعة والمعصية، إضافة إلى ربط الأمور ببواطنها دون الاكتفاء بما تحت اليد من مستندات ظاهرة، كما في ظل القضاء الوضعي، الذي يقضي عادة بناء على المستندات المادية بصرف النظر عن كون الأمر حقاً كان أو باطلاً.

إنّ التربية الإسلامية لا تسوغ أكل الحرام أو أكل حقوق (الغير) بالباطل أو بالإثم: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ

نفسه. فمما يروي عنه ﷺ قوله: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَ فَا يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا (أي بناء على الظاهر) فَلا يَأْخُذُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (''. فقول الصدق، والابتعاد عن التزوير وعدم حلف أقطعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (المنظل ثغرات القانون، وعدم إيهام المحققين اليمين الكاذبة، وتجنب استخلال ثغرات القانون، وعدم إيهام المحققين أو القضاة، إنما يساعد ذلك كله على الوصول إلى الحقيقة وحكم الحق.

ولاشك في أنّ التربية بمذا الانجاه ستدعم القانون وتساعده على اتخاذ المسارات الصحيحة من دون انحراف أو خلل أو إححاف.

### ٤- خفض نسبة الجرائم والانحرافات وتحقيق الأمن الاجتماعي:

إنّ التربية الإسلامية بمختلف حوانبها، الأسرية والاحتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي تدعم القوانين الإسلامية المختلفة، من شأنها المساعدة على تضييق منافذ الجريمة والتحاوز والانحراف.

فمثلاً على الصعيد الأسري حين تعمل على إعلاء قيم العفة والستر والوفاء وصيانة الحقوق، وتحث على طاعة الوالدين واحترام كبار السن والرفق والعطف على الصغار ورعاية اليتامى والاهتمام بالأرامل، مع التنديد بسلوكيات الغدر والخيانة والعقوق ونكران الجميل، إنما تعمق بذلك الشعور بالمسؤولية الأسرية وتعمل على تمتين الروابط بين أفراد المحتمع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

وما ظواهر الخيانة والعقوق وكثرة اللقطاء وارتفاع نسب الشذوذ والطلاق وإهمال كبار السن وشيوع الأمراض النفسية وانحراف الأحداث والتفكك الأسري وغيرها مما هو منتشر في الكثير من المجتمعات المعاصرة إلا نتيجة لعدم الالتزام بالقيم الأسرية والضوابط السلوكية، التي رسمتها شريعة الله للعباد. في المقابل نرى انخفاض نسبة هذه الظواهر في أوساط المجتمعات، التي تتربى على التعاليم الإلهية، فالالتزام بالواجبات تجاه الأسرة في المنظور الإسلامي حزء من دين المسلم، بل أنّ الإحسان مطلوب حتى في حالات الطلاق، فحقوق الزوجة المطلقة لا يفرضها مجرد القانون الأسري، بل قيم المروءة والإحسان المأمور بما إسلامياً.

والحقيقة أنّه إذا كانت بعض القوانين الإسلامية غائبة عن بحالات التطبيق في حياة المسلمين اليوم، فإنّ النظام الأسري وقوانينه وأعرافه الإسلامية ما فتئت على عناية ومحافظة لا بأس بحا، ذلك بحكم ثبات التربية الإسلامية في هذا الجال وتعاضدها مع الأحكام الأسرية.

فالأبوان مثلاً ما زالا هما الركنان الأساسيان في الأسرة، وما برحا محل احترام وتقدير الجميع على نحو قد لا نجد له مثيلاً في أغلب بحتمعات العالم. كما أنّ المرأة ظلت محل حرمة وصيانة ولا يمكن التحلي عنها لمجرد بلوغها سناً معينة. كما لا ينتزع عنها انتماؤها الأسري لمجرد زواجها وإنحا تظل أسرتما على ارتباط بحا قبل الزواج وبعده، ومن الولادة وحتى الرحيل.

إنّ اهتمام التربية الإسلامية ببر الوالدين والتنفير الشديد من عقوقهما له الأثر الإيجابي على حماية كبار السن وتوقيرهم وحماية حقوقهم، لهذا تنحسر ظاهرة ملاجئ المسنين ودور رعاية الكبار في المحتمعات الإسلامية مقارنة بالظاهرة نفسها في المحتمعات الغربية، التي لا تركز كثيراً على القيم الأسرية.

إنَّ مفهوم صلة الرحم، الذي تؤكده التربية الإسلامية يشمل الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويمتد إلى أبعد من هذه الدرجات، وكل ذلك من شأنه أن يدعم التوافق الأسري ويعمق الصلات الاجتماعية وسلوكيات التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

إنّ هذه التربية تحث على احترام الجار وتذكر بحقوقه وواحباته، وهي بذلك توفر مناخاً احتماعياً أكثر أمناً وسلاماً.

وفي البعد الاقتصادي، تحث على احترام ملكيات الآخرين وحماية حقوقهم، واعتماد قيم الصدق والشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية والمالية، الأمر الذي من شأنه أن ينشئ سوقاً تنحسر فيها سلوكيات الغش والغبن والتلاعب وغيرها، وهذا ما يساعد في النهاية القوانين المائية والتجارية والاقتصادية على أن تأخذ بحراها الطبيعي وبحالاتما التطبيقية الصحيحة.

وهكذا الحال في المحال السياسي وغيره من المحالات الأخرى، حيث يتآزر الجانب التربوي مع الجانب القانوني ويكمل بعضه بعضاً.

وعموماً نقول: إن التفعيل التربوي القائم على إعلاء قيم الإيمان والتقوى والالتزام بالحدود الشرعية في كل حانب من جوانب الحياة إنما يهيئ الأفراد سلوكياً للانسجام مع مقتضيات القوانين وأحكامها. فالتربية ضد القتل

والعدوان والسرقة والاغتصاب والزنا والفساد المالي والإداري والاحتماعي وغير ذلك من أشكال الفساد إنما تنشئ على الاستقامة والابتعاد عما هو عرم أو ممنوع أو مجرم، مما يعني ذلك تخفيض نسبة الجريمة والانحراف.

#### ٥ - تحقيق سيادة القانون وعلويته على الجميع:

في النظم التسلطية، لا يتساوى الناس في الغالب أمام القانون، حيث يتميز أهل الحكم على غيرهم في الحقوق أو التعاملات الاستثنائية، ويظل للسلطة الحاكمة وضعها الفوقي الخاص. إلا أنّه في ظل النظم العادلة، التي تكون فيها طبقة الحكام مجموعة موظفين منتخبين أو معينين لأداء ما عليهم من مسؤوليات مقررة وفقاً لما ترسمه القوانين وتحددها الاختصاصات، فالقانون هنا هو السيد الحاكم على الجميع دونما تفرقة أو تمييز. ويتعزز هذا الأمر أكثر الما اقترن القانون بتربية سياسية تتناغم معه وتؤكد عليه.

وفي إطار النظام السياسي الإسلامي ووفقاً لنظريته النموذجية القائمة على الاختيار والعدل والشورى والمساواة والمساءلة، تتعاون التربية السياسية مع القانون السياسي على ترشيد سلوك الحكام والمحكومين بما يهيئ الأرضية المناسبة لاحترام الشرعية، والخضوع لسيادة القانون.

إنّ معادلة التعاضد والتآزر والتبادل والتكامل بين التربية والقانون في الإطار الإسلامي حديرة بترويض جماعة السلطة وتحذيرهم من الخروج على القانون، الأمر الذي سيساعد على الالتزام بمقتضيات العدالة والمساواة. فمن جهة يشكل اعتماد شرط التقوى في القيادات أساساً قانونياً لهذا الالتزام،

ومن حهة تعمل التربية المستمرة على دعم هذا الشرط واستمرار توافره في سلوكيات جماعة السلطة، وبذلك يتكامل الجانب القانوني مع الجانب التربوي في تحقيق الالتزام المطلوب.

كما أن التربية على حق المراقبة والمساءلة من شأنها أن تنتج محكومين مؤهلين للمتابعة ومواحهة أي انحراف أو طغيان.

ومن الآثار المتميزة لهذه المعادلة ما يتحلى من تطبيق لنظام الحقوق والحريات العامة، حيث إنّ احترام الحريات والحقوق وصيانتها لا يتم وفقاً لإرادة الأفراد فحسب بل بوصف ذلك الأمر من الواحبات المفروضة على الجميع، حكاماً ومحكومين.

إذن، فالتربية في السياق السياسي تعلي من القانون وتعوّد على الخضوع لمقتضياته وتشكل ضمانة لسيادته في كل الأحوال «بحيث إذا عصفت السياسة بقانون أو بتنظيم أو بحيكل كانت هناك أبنية بشرية تقف لذلك بالمرصاد، بل أنّ أفراد المجتمع وتربيتهم وفقاً لهذا المنهج سيشيعون مناحاً من الثقافة كفيل بإماتة حراثيم الاستبداد والطغيان»(١).

وبحذا يمكن القول: إن التربية الإسلامية العامة وهي تتناغم مع القانون إنحا تعضده وتمارس- ولو معنوياً- دور القانون نفسه، وتساعد على صيانته وتحقيق سيادته وعلويته على الجميع.

<sup>(</sup>۱) د. عبد الله الرشدان: علم اجتماع الجريمة، ط۱ (عمان: دار الشروق، ۱۹۹۹م) ص۱۹۱ وص۱۹۳.

#### ٦ - تكوين سياسة جنائية فاعلة:

قتم السياسة الجنائية في الغرب بالتصدي للجريمة ومنعها عبر برامج متعددة كأسلوب مراقبة الجيران «Neighborhood watch» أو نشر موقفي الجريمة «Crime Stoppers» أو غيرها من البرامج التطوعية (۱). وهذه الأسساليب وإن كانت ضرورية ومفيدة إلا أنّ المواجهة الأصلية للحرائم لا يمكن تكوينها من دون تربية احتماعية واعية ومتينة. فالتأسيس التربوي على الصعيد الاحتماعي من شأنه أن يدعم السياسة الجنائية ويساعدها على تحقيق أهدافها في الأمن العام.

ثم إنّ برامج توعية الأطفال ضد السلوك المنحرف لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من اهتمام السياسات الأمنية مقابل اهتمامها بمنع ذلك السلوك والتصدي له وكشفه (۲).

والحقيقة أنَّ المنهج التربوي الوقائي في السياسات الجنائية الغربية لا يُعتمد إلا بشكل عرضي، لهذا نجد أنّ الصفة الجرمية تُرفع في ظل هذه السياسات عن عدد من الأفعال كحمل الأسلحة النارية وشرب الخمر والدعارة والجنسية المثلية، حتى إنَّ الزواج المثلي نال اعترافاً في بعض النظم الغربية، إضافة إلى التساهل مع تعاطي بعض أنواع من المحدرات عما توصف بالأقل خطورة (كالماريجوانا). ولا شك في أنّ كل ذلك يمثل من وجهة النظر الإنسانية المخراماً تشريعياً، فضلاً عن كونه يمثل تراجعاً في الجانبين الأخلاقي والاجتماعي (٣).

<sup>(</sup>١) يوسف شمس الدين شابسوغ: منهج الوقاية من الجريمة في الإسلام في سياق التوجه المعاصر لمكافحة الجريمة، الأمانة، العدد ١٣، مسقط، ٤٢٢ هـ/١٠٠١م، ص١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٩.

ولا ننسى أن نشير إلى أنّ القوانين الوضعية عموماً تبيح الزنا ما دام يتم عن رضا ودون إكراه أو اغتصاب أو تغرير، مثلما يباح لعب القمار ضمن بعض الضوابط، بخلاف القانون الإسلامي، الذي يمنع كل هذه السلوكيات، التي تتصادم أصلاً مع القيم الأخلاقية. وفي هذا يقول المستشرق «كولستون» في كتابه «نقاط التحاذب والخلاف في الفقه الإسلامي»:

«تختلف نظرة المحتمع الغربي إلى العلاقات بين القانون والأخلاق عن نظرة الشريعة الإسلامية، فإذا أخذنا حربمة الزنا مثلاً وحدنا الشريعة تطابق تقريباً بين القوانين الخلقية من الناحية الجنسية وبين العقاب القانون عليها، فتحعل أي علاقة حنسية حربمة ما لم تكن بين زوجين، بينما القانون الغربي لا يجعل من العلاقة الجنسية خارج نطاق الزوجية حربمة، إلا إذا كانت هناك ظروف مشددة كعدم الرضا أو صغر السن أو علاقة الدم أو التصرفات غير الطبيعية كالخطف والشذوذ والقسوة»(١).

والحقيقة أنَّ العقوبات الإسلامية تندرج في إطار فلسفة جنائية تقوم على مبدأ حماية القيم والمقاصد الإسلامية الكبرى المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي قيم أخلاقية وقانونية في آن واحد (٢).

لهذا، فالترابط بين التربية والقانون من جهة، وبينهما وبين القيم والأهداف، التي توجههما من جهة ثانية، سينتج موقفاً سلوكياً في المحتمع

<sup>(</sup>١) د. يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص١٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) د. عدنان الدوري: علم العقاب ومعاملة المذنبين: مصدر سابق، ص ١٤١.

أفضل بكثير مما لوكان القانون مستقلاً بقيمه وأهدافه عن التربية، حبث تسهل في الحالة الأولى عملية تحفيف المنابع النفسية والسلوكية الباعثة على الجريمة أو الانحراف، فيما يصعب ذلك في ظل الحسالة الثانية.

ففي الغرب حين لا توجد تربية تثقف على أنْ الله قد قسم الأرزاق وابتلى الفقير بفقره والغني بغناه، فإن الفقير الغربي سوف لا يصبر على فقره وهو يرى الأغنياء يتنعمون بما تحت أيديهم من مال، ومن ثم فإن حَنح أو تجاوز فسيجد لديه المبرر لذلك السلوك، لاسيما أنّ الخطيئة في التربية المسيحية يمكن عوها بالاعتراف، ناهيك عن حالة من لا يؤمن أصلاً بالدين.

أما حين تثقف التربية - كما هي التربية الإسلامية - على فكرة الابتلاء في حالة الفقر أو في حالة الغنى، فإنّ من شأنها أن تولد لدى الفقير المسلم نزعة القناعة، الأمر الذي من شأنه أن يطفئ مشاعر رد الفعل، ويحول دون تحولها إلى أعمال سلبية كالسرقة أو التسليب أو نحو ذلك.

وإذا كان هذا المنهج يؤدي إلى ترشيد السلوك بما ينسجم مع القانون، فإنّ القانون الإسلامي نفسه يشكل رادعاً قوياً في مواجهة الجريمة المذكورة، وتتكامل وظيفته مع وظيفة التربية بحيث إنّه بمجرد تخيل الشخص لجسامة العقوبة (القطع) وهي تفوق ما قد يتأتى عن السرقة من لذة أو مكسب أو حتى حاجة، فإنّ ذلك سيجعله يحسب قبل الإقدام عليها ألف حساب، ناهيك عن تخويف الآخرين وردع من تسول له نفسه الاقتداء بالسراق أو التعدي على أموال الناس.

#### خاتمة

في حتام هذه الدراسة لابد أن نشير إلى أنّ تناولنا للعلاقة بين التربية والقانون قد تم بناء على الواقع المفترض، الذي يمكن أن يتشكل وفقاً للنظرية الاجتماعية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة والفقه المتحدد، إضافة إلى ما يمكن استصحابه من ممارسات تطبيقية شهدها الاجتماع الإسلامي قديماً أو في العصر الحديث.

ولعل اهتمامنا بتحليل خصائص العلاقة المذكورة ومنهجيتها وتجلياتها في حقول الحياة للمختلفة قد كشف لنا عن خصوصية أنّ التربية والقانون في الإسلام ينبعان من مصدر واحد ويتغيان أهدافاً واحدة، الأمر الذي ميز علاقتهما بالتلازم والتعاضد والتبادل على نحو ليس له نظير في أي إطار اجتماعي آخر.

من هنا يظل من شروط فاعلية العلاقة بين التربية والقانون ونجاحها على صعيد الواقع الإسلامي أن يتلازم القانون الإسلامي مع التربية الإسلامية، وأن تعمل المؤسسات التربوية والثقافية بالتكامل مع المؤسسات القانونية والقضائية، وأن لا تتحرك كل مؤسسة ضمن آيديولوجية أو مبادئ أو أهداف تتباين مع الآيديولوجية أو المبادئ أو الأهداف، التي تعتمدها المؤسسة الأخرى. فالوحدة والاتساق لابد منهما في عمل جميع المؤسسات الإسلامية. فضلاً عن خطورة تجزئة الأحكام الإسلامية نفسها، بحيث يطبق البعض منها ويترك البعض الآخر، أو أن يشمل التطبيق أناساً ويُستثنى آخرون.

إنّ الأخذ ببعض مقررات الإسلام دون البعض الآخر من شأنه أن يؤدي إلى تعويق أداء الجزء المأخوذ نفسه ويفقده القيمة والأثر المطلوب، وربما يحوّله إلى عنصر إرهاق غير مستساغ.

فإقامة حد الزنا مثلاً يفترض وجود بحتمع مسلم تشيع في إطاره ثقافة الستر والعفة وتقدير الحرمات إلى جانب تميئة الظروف المادية والاجتماعية، التي تساعد على الإقبال على الزواج، وإلا فإنزال الحد من دون تميئة ذلك قد لا ينطوي على الإنصاف، وهو في الغالب لا يجنب الأفراد الوقوع في المنزلقات، وقد لا يحقق الردع للطلوب.

ومثل ذلك في حالة السرقة، فآية واحدة حاءت تأمر بإقامة الحد مقابل عشرات الآيات والاحاديث، التي تؤكد على قيم النزاهة واحترام مال (الغير)، إلى حانب إيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتحقيق التكامل لكي لا يضطر محتاج أو محروم إلى مد يده إلى أموال الآخرين.

إذن، فالتشريعات وحدها لا تضبط السلوك ما لم تكن هناك تربية سلوكية وظروف احتماعية تعاضد تلك التشريعات وتتكامل معها من أحل أن تبنى الحياة والعلاقات على نحو سوي وسليم.

وأحيراً، قد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن القيمة الحقيقية للعلاقة بين التربية والقانون، وفقاً للتصور الإسلامي، تظل مرهونة في مفاعيلها بطبيعة المجتمع المسلم، أفراداً ودولاً وجماعات، ساعة التطبيق، وبمدى ما يحمله هذا المجتمع من إيمان ووعي، وما يتوفر عليه من التزام وحرص على تفعيل العلاقة المذكورة ومنحها الجدية والإنتاج المطلوب.

# القهرس

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ٥      | * تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه                                   |
| **     | * مقدمة:                                                         |
|        | * القسم الأول: العلاقة بين التربية والقاتون في الإطار الإسلامي:  |
| 44     | الخصائص والمنهجية                                                |
| ٣1     | - خصائص العلاقة بين التربية والقانون:                            |
| ٣1     | ١- أولاً: التلازميــــــة:                                       |
| 41     | ٧- ثانيــــاً: التعاضـــدية:                                     |
| £Y     | ٣- ثالثـــاً: العبادليــة:                                       |
| 44     | ٤ – رابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 79     | - منهجية العلاقة بين التربية والقانون:                           |
| 44     | ١ – أسبقية التربية على القانون، والإعلام بالنص قبل إنفاذ العقاب: |
| ٧٤     | ٢- التدرج في تطبيق القاعدة القانونية:                            |
| ۸۱     | ٣- تهيئة الإطار الاجتماعي المناسب لتطبيق القاعدة القانونية:      |
| ٨٤     | ٤ - تحريك التفاعل التربوي مع القانون استناداً لمشروعيته:         |

| الصفحة | الموضوع                                                             |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|        | * القسم الثاني: حقول العلاقة بين التربية والقانون وآثارها في الإطار |  |  |
| ۸٧     | الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |  |  |
| ٩.     | - حقول العلاقة بين التربية والقانون وتجلياتها:                      |  |  |
| ٩.     | - أولاً: فــي الحقــل الأســري:                                     |  |  |
| 1 • 4  | – ثانيساً: فــي الحقـــل العقـــابي:                                |  |  |
| 114    | - ثالثــاً: فــي الحقــل السياســي:                                 |  |  |
| 14.    | - رابعاً: في الحقـل الاقتصادي والمالي:                              |  |  |
| 1 £ 9  | - خامســـأ: فـــي الحقـــل الـــدولي:                               |  |  |
| 177    | — سادسـاً: في الحقـل العسـكري والأمني:                              |  |  |
| ۱۷۸    | <ul> <li>سابعاً: فـــــــى الحقـــــــل البيئـــــــى:</li> </ul>   |  |  |
| 184    | <ul> <li>آثار العلاقة بين التريية والقانون</li> </ul>               |  |  |
| 1 / 4  | ١ – احترام القانون الإسلامي والانقياد إلى أحكامه:                   |  |  |
| 197    | ٧ – تعاون المواطن وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات العامة    |  |  |
| 194    | ٣- سلامة الحياة القانونية والتطبيقات القضائية:                      |  |  |
| 190    | ٤ - خفض نسبة الجرائم والإنحرافات وتحقيق الأمن الاجتماعي:            |  |  |
| 198    | <ul> <li>٥- تحقيق سيادة القانون وعلويته على الجميع:</li> </ul>      |  |  |
| Y • •  | ٦- تكوين سياسة جنائية فاعلة:                                        |  |  |
| 7.4    | * خاتمــة                                                           |  |  |
| 7.0    | * القهريس                                                           |  |  |

### وكسلاء التوزيع

| عنوانه                                             | رقم الهاتف                | اسم الوكيل                                     | البلد                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ص.ب: ۸۱۰۰ – الدوحة                                 | 12777183                  | دار الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ا قطــــــر                              |
| اكس:٤٤٤٣٦٨٠٠-يخوار سوق الجير                       | 1217171                   | دار الثقافة «قسم توزيع الكتاب»                 |                                          |
| ص.ب: ۲۸۷ – البحرين                                 | 771.77                    | مكتبـــــة الآداب                              | البحـــــرين                             |
| فاکس: ۲۱۰۷٦٦                                       | ۱۰۷۱۸ (المنامة)           |                                                |                                          |
|                                                    | ۱۸۱۲۲۲ (ملینة عیسی)       | <u> </u>                                       |                                          |
| ص.ب: ٤٣٠٩٩ حولي شارع المثنى                        | 7710.20                   | مكتبة دار المنار الإسلامية                     | الكويـــت                                |
| رمز بريدي: ٢٣٠٤٥                                   |                           |                                                |                                          |
| فاكس: ۲٦٣٦٨٥٤                                      |                           |                                                |                                          |
| ص.ب:۱۹۲۰ روي ۱۱۲                                   | YX707YY                   | مكتبـــة علـــوم القــــرآن                    | ملطنة عمان                               |
| فاکس: ۷۸۳۵۹۸                                       |                           |                                                |                                          |
| ص.ب: ۳۳۷۱ – عمان ۱۱۱۸۱                             | ٥٣٥٨٨٥٥                   | شركة وكالمة التوزيع الأردنية                   | الأردن ا                                 |
| فاکس: ۳۳۷۷۳۳ه                                      |                           |                                                | <u> </u>                                 |
| ص.ب: ٥٤٤ - صنعاء                                   | 75.17-13.AY               | بحموعــــة الجيـــل الجديــــد                 | الــــــيمن                              |
| فاكس: ٢١٣١٦٣                                       | 14.44 -40411              |                                                | ļ                                        |
| ص.ب: ١١١٦٦ - الحرطوم                               | £7770Y                    | دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع             | الســـودان                               |
| ناكس: ٤٦٦٩٥١                                       |                           |                                                |                                          |
| ص.ب: ١٦١ غورية                                     | AV013Y7                   | دار الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | 1                                        |
| ١٢٠ ش الأزهر – القاهرة                             | 77.274                    | والتوزيـــــع والترجمــــة                     |                                          |
| لاکس: ۲۷٤۱۷۰۰                                      | 098747.                   |                                                | <u> </u>                                 |
| فعج موناستير رقم ١٦- الرباط                        | VTTT19                    | مكتبة منار العرفان للنشر والتوزيع              | المغـــــرب                              |
| لقطعة رقم ۱٤۲ ب                                    | . 41714-1775              | دار السوعي للنشسر والتوزيسع                    | الجزائر                                  |
| مي الثانوية - الروبة -الجزائر                      |                           |                                                |                                          |
| Muslim welfare House,                              | (01) 272-5170<br>263-3071 | دار الرعايسة الإسسلامية                        | إنكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 233. Seven Sisters Road,<br>London N4 2DA.         | 203-30/1                  |                                                |                                          |
| Fax: (071) 2812687<br>Registered Charity No:271680 |                           |                                                |                                          |

#### ثمن النسخة

| (۷۰۰) فلس                            | الأردن                                  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| (٥) دراهم                            | الإمـــارات                             |  |  |  |
| (۵۰۰) فلس                            | البحـــــرين                            |  |  |  |
| دينـــار واحـــد                     | تـــــونس                               |  |  |  |
| (٥) ربالات                           | الســـعودية                             |  |  |  |
| (٥٠) قرشاً                           | الــــودان                              |  |  |  |
| (۵۰۰) بیسة                           | عمــــان                                |  |  |  |
| (٥) ريالات                           | قطر                                     |  |  |  |
| (۵۰۰) فلس                            | الكويــــت                              |  |  |  |
| (٦) جنيهات                           | ممــــــر                               |  |  |  |
| (۱۰) دراهم                           | المغــــرب                              |  |  |  |
| (۱۲۰) دیناراً                        | الجزائـــــر                            |  |  |  |
| كالي (٤٠)                            | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
| * الأمريكتان وأوروبا وأستراليا وباقي |                                         |  |  |  |
| دول آسيا وأفريقيا: دولار أمريكي      |                                         |  |  |  |
| ونصف، أو ما يعادله.                  |                                         |  |  |  |

# إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

| £ £ £ £ ¥ ¥ • • •   | هاتف:               |
|---------------------|---------------------|
| £ £ £ £ ¥ • • • • • | فاكس:               |
| الأمة - الدوحة      | برقياً:             |
| ۸ – الدوحة – قطر    | <del>ص</del> .ب: ۹۳ |

موقعنا على الإنترنت: www. sheikhali-waqfiah.org.qa

www. sneikhali-waqtiah.org.qa www.Islamweb.net

البريد الإلكتروني: E.Mail M\_Dirasat@Islam.gov.qa

## إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

جائزة الشيخ عُلِيْنِ عُنِيْلِ النَّيْلِ النَّالِيُّ النَّالِيُّ مُلِيْنِ عُنِيلِ النِّيْلِ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّ

للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي المشاعية إسهامًا في تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقافي الفكري، والسعي إلى تكوين جيل من العلماء، تطرح لعامها الحادي عشر موضوع

الحكم الراشد

إطعامٌ من جوع .. وأمانٌ من خوف

· قيمة الجائزة (٢٠٠) ألف ربيال قطري

آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) ٢٠١٥م

#### • مدخل:

لمحة تاريخية: نشأة نظام الحكم وتطور أشكاله؛ أهمية الحكم لإدارة المجتمع وتوفير الأمن وفض المنازعات؛ تعريف عام بأنظمة الحكم..

#### المحاور:

- في تحرير بعض المفاهيم والمصطلحات: الحكم من مقومات الإسلام؛ الحاكمية: بين شرع الله ودور الإنسان في تنزيلها على الواقع؛ الأمة؛ الدولة؛ الحكومة؛ الولاية؛ الخلافة؛ الإمامة؛ تطبيق الشريعة وعلاقة التكليف بالاستطاعة؛ دار الإسلام؛ دار الكفر؛ دار المهد.
- مقومات الحكم الراشد ومسؤولياته: التزام الشورى في اختيار الحاكم؛ الشورى في اختيار الحاكم؛ الشورى في ادارة شؤون الحكم؛ تحقيق مقاصد الشريعة حقوق الإنسان (العدل؛ الحرية؛ المساواة...)؛ شرعية المحاسبة والمسؤولية: مسؤولية الحاكم؛ مسؤولية المواطن؛ مسؤولية الأمة؛ مؤهلات أهل الحل والعقد.
- غياب الفقه السياسي: اسباب توقف الاجتهاد السياسي؛ الخروج
   على الحاكم، بين المصالح والمفاسد؛ نظام الحكم بين القيم
   الضابطة لمسيرة الحكم في الكتاب والسنة والبرامج الاجتهادية.
- الاجتهادات التراثية ودورها في إعادة البناء: أبعاد التجرية التاريخية؛ وعطاؤها في الحاضر والمستقبل؛ تجديد وسائل النظر، والاجتهاد لإيجاد أوعية شرعية لمسيرة الأمة والدولة والمجتمع؛ استثناف الاجتهاد السياسي في ضوء فقه النص وفهم الواقع وتحدياته.
- الحكم ومعيار الشرعية: الحكم الراشد: وعلاقة الأمن بالاستقرار والتنمية: الشراكة السياسية؛ المواطنة؛ المعارضة؛ التعددية؛ تشكيل الأحزاب؛ غير المسلمين....؛ منظمات المجتمع المدني؛ المنظمات الدولية؛ المعاهدات الدولية؛ مقارنات؛ ومقاربات معاصرة؛ وتميز مقاصد الحكم في الاسلام؛ بناء تصور سياسي للتعامل مع التحديات واستشراف المستقبل،

#### شروط الجائزة:

- أن يكون البحث قد أعد خصيصًا للجائزة.
- أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي.
  - ٣- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها.
- 2- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة، ومخزنة على قرص
   (CD) مرفق بالبحث، إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية، إن أمكن.
- ٥- لا يقل حجم البحث عن (٢٠٠) صفحة (A4)، ولا يزيد على (٢٠٠) حوالي:
   (٦٠٠٠٠) كلمة بخط ( Traditional Arabic ) بحجم (16).
  - ٦- تحجب الجائزة في حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب.
    - ٧- يجوز اشتراك باحثين أو أكثر في كتابة بحوث الجائزة.
- ٨ تسحب قيمة الجائزة، إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجائزة.
  - ٩- لا تُمنح الجائزة للفائز مرة أُخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.
    - التزام الباحث الفائز باستدراك ملعوظات المحكمين.
- ١١- على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية، ونسخة مصورة عن جواز سفره.
  - \* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي:

ص.ب: ٨٩٣ – الدوحة – قطر

لمزيد من الاستفسار:

هاتف: ٠ • ٧٧ ؛ ؛ ؛ ﴿ ٤ ٧ ٩ + ﴾ – فاكس: ٢ ٢ • ٧ ؛ ؛ ؛ ؛

البريد الإلكتروني: m\_dirasat@islam.gov.qa

موقعنا على الإنترنت: www.Islamweb.net





# الأسِتَاذ أحمرً على كافضل

# صدر عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية



- أسباب غياب الفروض الكفائية في الحياة الإسلامة وكيفية إحيائها.
- الفروض الكفائية سبيل الاكتفاء الذاتي.
- إحياء الفروض الكفائية سبيل إلى إحياء مؤسسات المجتمع.
- الأسس والأبعـاد النفسيـة والفكـريـة للفروض الكفائية.
- علاقة الفروض الكفائية بالرؤية والتخطيط الاستراتيجي للنهوض.
  - الرؤية المستقبلية لكيفية إحياء الفروض الكفائية.

البحث الفسائز بجائزة

لعيام ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

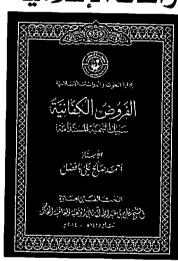